(octy) الدكور عبد المنعم

الى الشاب في الدير: الحياة



# الى الشباب في الدير: الحياة

الدكتور عبد المنعم النمسر



حقوق الطيع والنشرمعغوظة

# بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ رَبُّنَا إِبِّنَا مِن لَّذُنك رحمة وهيء لنا مِنْ أَشْرِنَا رَشَدًا ﴾

صدق الله العظيم

### إحضاء

- إلى الذين يحرصون على شخصيتهم الإسلامية فى أنفسهم وفيمن حولهم . .
   إلى الذين غابت عنهم هذه الشخصية ، أو ضلوا الطريق إليها . . .
  - \* إلى مؤلاء وأولئك . . .
- \* أقدم هذه الأحاديث عن الدين والحياة ، باقة تجذب النفوس إليها بتنوع
- أزهأرها وألوانها ، وبما يفوح من عبيرها . \* راجياً أن يجد فيها الجميع زاداً طبياً لهم ، على طريق الحياة المرتجاة في ظل من رعاية الله ورضاه . . .

دكتور عبدالمنعم النمر

### وقسيرية

وحدا لله على نعمه وصلاة وسلاما على هادينا ومرشدنا وقائدنا وشفيعنا خاتم
 المسلم سندنا عمد وعلى آله وصحيه ومن اهتدى جديه.

وبعد . فأمامك تحو ثمانين موضوعا من الموضوعات التي تتشوق إلى معرفة رأى الدين فيها ، حتى لا يختلط عليك الصحيح بغير الصحيح . وتسير في حياتك على نور من ربك . . أقدمها إليك في طبعة جديدة ، لتتزود بها في مشوار حياتك . .

وهى ليسك كل الموضوعات التى يهمنى ويهمك أن تمرفها . بل هناك كثير وكثير من الموضوعات الحياتية ، التى تحب أن تعرف رأى الدين فيها ، وهذه ساقدم مايكن تقديمه منها إليك في كتب أخرى ، تضم شيئا ما ألقيت به الضوء في الاذاعة والصحف على الجوانب المهمة في الحياة ، ووجهة نظر الدين فيها .

وكلنا حريصون على المعرفة ، حريصون على أن نضبط خطواتنا فى الحياة على هدى ديننا الذى تكفل لنا بالحياة الطبية فى دنيانا وآخرتنا . .

\_\_ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ؛ ؛

دكتور عبدالمنعم النمر

٤٠ شارع صالح حقى . . مصر الجديدة



# العرب قبل دعوة الرسول

قال الله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي بَمُتْ فِي الْأُمُّينَ رِسُولًا مِّنهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُرْكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ والْحِكْمَةَ وإن كَانُوا من قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مين ﴾ <sup>(١)</sup> .

لأمر أراده الله للعرب اختار محمداً خاتم أنبيائه ورسله منهم ، فقد كانوا قبل بعثته يعيشون على هامش الحياة ، في صحراء الجزيرة وأوديتها ، وبين جبالها ، منعزلين عن العالم حولهم . قانعين بالمعيشة القاسية التي يعيشونها على أرض هذه الجزيرة القاحلة ، يولدون ويعيشون ويموتون لا يرون إلا الجبال حولهم ، ولا يمتهنون إلا رعى الإبل والغنم ، وأحيانا يمتهن قليل منهم من سكان المدن القليلة حرفة التجارة داخل الجزيرة أو خارجها .

لم يعرف أحد منهم حياة الاستقرار ، إلا أولئك الذين كانوا ينعمون بخيرات اليمن وأمطارها في الجنوب، وإلا هؤلاء الذين كانوا يعيشون على أطرافها عمن كانوا يتصلون بالدولة الفارسية في الشرق ، أو الرومانية في الشمال أو كانوا يعيشون حول البيت الحرام.

أما الجزء الأكبر من الجزيرة فقد كان عجدباً ، وكان أهله يعيشون في ارتحال وراء إبلهم وغنمهم ، حيث يظنون الماء والمراعي ، ويقاسون ما يقاسيه أمثالهم من شدة الحياة وقسوتها ، كل أملهم في الحياة : أن يجدوا ماء ومرعى ، فإذا وجدوا ذلك أقاموا، وإن فقدوه ارتحلوا، طلبا له . . .

١ ـ سورة الجمعة أية (٢).

لم يكن لهم اتصال بالعالم المتحضر حولهم ، فى الشرق أو الغرب ، ولم يحاول أحد كذلك الاتصال بهم .

ومن ذا الذي يغامر فى قلب الجزيرة ويجاهلها ، ليتصل بهم ، ولم يكن فيها من الثروات أو الحيرات ما يجعلها مطمعاً للطامعين حولها ؟ فكانت الطبيعة القاسية التي يعيشون فيها سبباً فى حمايتهم من أطماع الطامعين ، وإن كانت من ناحية أخرى ، عزلتهم عن كل ما يجرى فى العالم حولهم ، وعزلت عنهم كثيرا من أنواع العلم والمعرفة والحضارة ، التي كانت معروفة فى ذلك الوقت ، لمدى حولى الفرس والروم . .

فعاشوا متأخرين عن العالم حوله ، قانعين بمعارفهم المحلية القليلة ، وإن كان ذلك أتاح لهم من ناحية أخرى خصائص وفضائل ، قلما ترجد في غيرهم ، هى نبت الطبيعة التى عاشوا فيها ، فكانوا كرماء أحرارا ، شجعانا ، يكرمون النازل بهم ، ويأبون الذل والضيم ، ويهبون لنجلة من يحتمى بهم ، ويستجير بجوازهم ، ولا يبالون بالموت في سبيل الدفاع عن شرفهم ، وكرامتهم وحريتهم .

وكانوا يعيشون في ظل عصبية القبيلة . لا يعرفون سواها ، إذ لم تكن لهم جاعة عامة تجمعهم ، فكانوا مفتين متفرقين ، كها كانت المنازعات والحروب كثيراً ما تقرم بينهم ، لسبب معقول وغير معقول ، وربحا تستمر بينهم أعواماً لأسباب تافهة ، يسبب حميتهم ، وشذة عصبيتهم .

وهم فى جزيرتهم وحياتهم المنعزلة يعيشون على تراث غير سليم من ديانة إبراهيم وإسماعيل عليها الصلاة والسلام ، فقد تقادم عليهما العهد ، فكان ذلك سبياً فى تغييرها وتبديلها .

والرسالات التي جاءت بعدهما كانت في غير الجزيرة العربية ، أو على طرفها الشمالى ، ولم يستطع دعاة الموسوية أو المسيحية أن يغامروا كثيراً في قلب الجزيرة العربية ويعيشوا بين أهلها ، ليدعوهم إلى ديانتهم ويحولوهم عيا اعتاده أجيالاً متعددة ، من مراسم الوثنية . اللهم إلا قليلاً في اليمن ، وفي الاطراف أو الأماكن التي تأثر مكانها بديانات من اتصل بهم من الشمال أو الشرق ، فعرفوا

المجوسية ، واليهودية ، والمسيحية ، ويقيت الاكثرية الساحقة من أهل الجزيرة على ديانتهم المسوخة ، يعبدون الأصنام ، ويصنعون التماثيل من الأحجار ، ونصبونها بينهم ، ويتقربون الهها ، معتقدين \_ خطأ \_ أن هذه الأحجار تقريم إلى الله ، فأكثروا منها ، وتفانوا في الإخلاص لها واحترامها حتى ملأوا بها الكمية بيت التوحيد .

وهكذا عاش العرب في جزيرتهم ، بدوا رحلاً وراه الماء والمرعى ، منظمين عن العالم ، متخلفين عنه ، قانمين بتقاليدهم ومعارفهم المشتتة ، عاكفين على عبادة الأصنام ، يعتدى بعضهم على بعض ، ويتسلط القوى فيهم على الضعيف ، ليس لهم دين صحيح يخضعون له ، ولا وحدة عامة توحد أمرهم ، وتجمع شملهم ، بل يعيشون مفتين مفرقين ، قبائل ، بل ربما تتفرق القبيلة ، ويفنى بعضها بعضا .

وكانوا مع ذلك كله أصحاب عقول راجحة ، ذوى نجلة ومرومة وإباء وشمم . كانوا خامة طبية ، تحتاج إلى من يصوغها .

وكانوا أرضاً خصبة تحتاج إلى من يرويها ويتعهدها، لتخرج أطيب الثمرات، وأجمل الازهار والرياحين . .

وكانوا كالمعدن الأصيل، يعلوه الصدأ من كثرة الإهمال، ويحتاج إلى من يجلو صدأه، ليظهره على حقيقته، معدنا كريما يبهر الأنظار.

فكانوا الأمة التي اختار الله منها محمدا ﷺ خاتم رسله وأنزل بلغتها قرآنه الكريم ، وجعل في قلب مدتها قبلته ، ويبته الحرام ، فأعلى شأنها ، وخلد لغتها ، وجعلها بفضل رسوله أمة وسطا «خير أمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاس يـ .

وكانت بخصائصها الفاضلة التي تميزت بها عن غيرها ، جديرة بفضل الله تعالى واختيار رسوله منها . .

وليس أدل على هذه الجدارة من أن الرسول ﷺ لم يختره الله لجواره الكريم ، إلا وقد استجاب أهل الجزيرة لدعوته ، وتوحدوا جميعا حولها ، ووهبوا أمرالهم وأنفسهم في سبيلها ، ونفضوا عن أنفسهم ، ما علق بها من خبار الجاهلية وتقائضها ، وحملوا بعد ذلك دعوة الإسلام ، في أمانة وإخلاص للبلاد التي حولهم ، وضربوا أروع الامثلة في التفاني لحدمة هذه الدعوة ، فكانوا رسلها ومحلتها في كل مكان ، يذهبون إليه ، وكانوا باخلاقهم المثالية الإسلامية خير غرفيج وقدوة ، للذين اختلطوا بهم ، في البلاد التي نتحوها ، حتى جذبوا قلوبهم للإسلام ، وصارت هذه البلاد المفتوحة ، بلادداً عربية قلباً وقالباً ، وتوحدوا جيعاً حول راية الإسلام ، فنشأت بللك دولة واسمة قوية ، في مدة قصيرة ، لم يمهد في مثلها قيام الإمبراطوريات والدول الكبيرة .

ولمو لم يكن العرب خامة طبية ، وأرضاً خصبة ، ومعدنا كريما أصيلا لم لل خلف كل هذا الذي أدهش التاريخ ، من قيام أمة عربية ، فن خات حضارة قوية ، في زمن قصير ، قدمت ولا تزال تقدم للبشرية أجل الحدمات .

يقول الله سبحانه وتعالى ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فَيْهِ ذِكْرَكُمْ أَفَلًا تَمْقُلُونَ ﴾ (١) .

من الحقائق التى لا ينازع فيها أحد أن الإسلام هو الذى جعل من العرب المتفرقين أمة موحدة ، وجعل رعاة الإبل قادة العالم ، وسادة اللدنيا ، وصانعى حضارة اقتبست منها أوروبا حضارتها ، واستمدت ضضتها .

ولولا الإسلام لظلت اللغة العربية داخل حدود شبه الجزيرة محصورة بين الجبال والصخور والوديان . . . ولم تصبح لغة عالمية ، تتحمس لها أمم لم تكن عربية ، وتتخذها لغة رسمية لها ، وتتسابق إذاعات العالم فى الإذاعة بها .

ولولا الاسلام لما وجدنا أتما لم تكن غربية تصير عربية ، ولما امتد العالم العربي من الخليج إلى المحيط .

ولولا الإسلام ماكان من المنتظر أن يقف التاريخ طويلًا يتحدث عن العرب، ويسجل أمجاد العرب وحضارة العرب...

ولولا الإسلام والقرآن الذي نزل بلغة العرب ، لما وجدنا مئات الملايين من غير العرب يحبون العرب . . ويتجهون في غير العرب يعبون العرب . . ويتجهون في عبادتهم إلى الله من الشرق والغرب إلى الكمبة في بلاد العرب ، ويقطعون الأميال ، ويبذلون الأموال ، ويركبون الأهوال ، ليحجوا إلى الأماكن المقدسة

١ ـ سورة الأنبياء الابة ١٠ .

فى جزيرة العرب . .

لولا الإسلام والقرآن لما وجدنا أنما لا تتكلم العربية تحب لغة العرب، ويصر خطباؤها على المنابر أن يخطبوا بالعربية ، برغم أن المستمعين لهم لا يفهمونها ، لاعتقادهم أن العبادة والحطبة لا تصحان إلا بلغة العرب .

حقا أنه مجد هبط على العرب ، حين هبط جبريل بأول آية من القرآن على عمد العربي ﷺ ، أول مرة في شهر رمضان ، وهو يتعبد في غار حراء ، على أرض الجزيرة العربية ، فكان بدءاً لنزول القرآن ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام . .

فرفع الله ذكرهم ، وأعلى شأنهم ، وكان بدءاً لصفحة جديدة في تاريخ الجزيرة العربية ، وسكانها العرب ، وسجل الله ذلك عليهم حين قال : ﴿ لَقَدْ أَتْرَفَّا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيه يَكُركُمْ ﴾ .

ثم هز عقولهم هزاً رفيقاً ، ولفت نظرهم ليتدبروا مجدهم المرتقب ، ويتجاوبوا مع القرآن ، فقال لهم بعد ذلك : مباشرة : ﴿ أَفَلا تَقْقِلُونَ ﴾ ويتجاوبوا مع القرآن ، فقال لهم بعد ذلك : مباشرة : ﴿ أَفَلا تَقْقِلُونَ ﴾ ووائم لَلْكُمُ مَعْقَلُونَ ﴾ الويقول : ﴿ إِنَّا أَنْرَلْنَاهُ قُرْآناً مَرْبِياً لَمَلُكُمْ مَعْقَلُونَ ﴾ اويقول : ﴿ إِنَّا أَنْرَلْنَاهُ قُرْآناً مَرْبِياً لَمَلُكُمْ مَعْقَلُونَ ﴾ اويقول : ﴿ إِنَّا أَنْرَلْنَاهُ قُرْآناً مَرْبِياً لَمَلُكُمْ مَعْقَلُونَ ﴾ الويقول : ﴿ إِنَّا أَنْرَلْنَاهُ قُرْآناً مَرْبِياً لَمَلُكُمْ مَعْقَلُونَ ﴾ ويقبلوا على ما فيه عزهم ، فضل الله عليهم ، ويغبلوا على ما فيه عزهم ، وعبدهم ، وعلى القرآن الذي نزل بلختهم ،

وكان ذلك بما أثار حقد اليهود وحسدهم ، وهم قوم صول لهم غرورهم وكثرة الأنبياء فيهم ، أن يدعوا احتكار النبوة فيهم ، وأن الله لا يختار رسولاً من أمة غير أمتهم ، فقال بعضهم لبعض : ﴿ ولا تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ ـ أَن يُوتى أَحَدُ مِثْلُ مَا أُوتِيتُمْ أَقْ يُحاجُوكُمْ عِند رَبَكُمْ ﴾ (") فرد الهُدى هُدى الله ـ أن يُؤتى أحدً مِثْل مَا أوتِيتُمْ أَقْ يُحاجُوكُمْ عِند رَبَكُمْ ﴾ (") فرد

١ ـ سورة الزخرف ٤٤ .

١ ــ الأولى في مفتتح الزخرف والثانية في مفتتح يوسف.

٧ .. سورة آل عمران ٧٢ ، ٧٤ .

الله عليهم قولهم ، وأبطل زعمهم وقال لمحمد : ﴿ قُلْ إِنَّ الفَضْل بيد الله يُؤْتِيهِ من يَشاء والله واسعُ عَلِيمُ . يَخْتَصُّ بِرحْمَيْهِ من يشاءُ والله ذُو الفضْل العظيم ﴾ .

فأعطى الله الفضل محمدا والعرب، واختص برحمته محمداً والعرب. وكان العرب كالتربة الحصبة، إذا نزل عليها الماء ﴿ اهْتَرْتُ وَرَيْتُ وَالْبَتْتُ

وكان العرب كالتربة الخصبة ، إذا نزل عليها الملهُ ﴿ الْهَنَوْتُ وَرَيَتْ وَالْبَقَتْ مِنْ كُلِّ زَفْجٍ بَهِيجٍ ﴾ .

فلم يلبئوا إلا قليلًا حتى عرفوا قيمة الرسول والرسالة ، فاستجابوا لدعوة الله ، وأقبلوا على القرآن بحملونه فى صدورهم ، ويتخدونه دستوراً لحياتهم ، وهدوا به الأمم حولهم ، شرقاً وغرباً .

فتحولت هذه الأمم بفضل القرآن إلى أمم عربية ، تحمى لغة القرآن ، وترفع راية الإسلام ، وتكونت منها كلها إمبراطورية عربية إسلامية واسعة ، وحضارة عربية إسلامية راقية ، ولم يكن من الممكن أن توجد هذه الإمبراطورية أو الحضارة العربية بدون الإسلام والقرآن . .

وإذا كان الإسلام وكتابه ـ القرآن ـ قد صنع للعرب حميما ـ سكان الجزيرة وخارجها ، كل هذا المجد ، وهذه العظمة ، فماذا يا ترى يكون موقف هؤلاء الآن من الإسلام والقرآن ؟

الحال كيا نرى!! غرام بالغرب وحضارته، وانصراف عن الترآن وهدايته!!

ولئن تمللوا الآن بالضعف بالنسبة إلى بعض الدول القائمة ، فقد كان أجدادهم في الجزيرة أكثر منهم ضعفاً ، بجوار الدولتين اللتين كانتا تقتسمان النفوذ ، حينداك حدولة الفرس ، ودولة الروم - ومع ذلك لم يابوهما ، بل انطلقوا بغضل الإسلام ، وقوة المقيدة ، واستقامة السلوك الذي رباهم الإسلام عليه ، انطلقوا يذكون الظلم وعروش الدولتين ، ويقضون عليها ، وموقعون كلمة الله على ربوعهها .

لم يكونوا كثرة فى العند ، ولا قوة فى العند ، ولكنهم كانوا أصحاب عقيدة ورسالة عادلة ، وأخلاق فاضلة ، كانوا مجملون هدى الفرآن ، فتغلبوا به على كل عقبة ، ولم تقف أمام قوتهم قوة . . هذه حقائق التاريخ التي نعرفها عن ماضينا ، ولربما كنا الآن نملك من أدوات النصر الملدية ، أكثر وأقوى مما كان يملكه أجدادنا ، ولكن . نعم . ولكن ينقصنا عنصر واحد ، هو العنصر الفعال في كسب النصر ، وتحقيق العزة والمجد ، عنصر الإيمان . . عنصر الاعتزاز بالدين والقرآن .

إن القرآن الذي كان عنصر الحياة للمسلمين الأول ، قد نحاه المسلمون الأن عن حياتهم . قد يحظى من البعض منا بتلاوة عابرة ، أو اقتناء مصحف فاخر ، أو الاستماع لقارئ حسن الصوت ، أو قراءته على ميت من الأموات ، أما أن نجعله روح حياتنا ، وربيع قلوينا ، وأساس تربيتنا . . فلا ! بل تروج عندنا الأفكار المتحللة ، والاراء والأنظمة المستوردة ، ونعتنى بها ، وندافع عنها ، ونقيم حياتنا عليها ، والقرآن وتعاليمه ، والإسلام ومبادئه ، ويعيش بيننا في غربة !!

كأن لم يكن هو صانع أمجادنا ، وباعث نهضتنا ، ورافع رايتنا من قديم !!.

بل قد نرى المجتمع بحتفل بمن يطعن على القرآن ويجاول تشويه تعاليمه وصرف القلوب عن هديه ونوره ، ولا يحفل بمن يدعو إلى كتاب ربه . . وإلى خيره في دنياه وآخرته بل قد يهمزه ويلمزه ، ويسىء إليه ، ويقول عنه : رجعى متأخر!! .

بل قد نرى المجتمع يعظم أرباب الفن واللهو، ويشجعهم ويسخو عليهم، ولا يحظى داعيهم إلى الدين والقرآن، حتى بكلمة تكريم وتشجيع!!.

لا ياقوم . إن هذا ليس فى صالحنا ، وليس هذا هو الطريق إلى العزة ، إن كنا حقا من طلاب العزة والمجد ، ولا يمكن أبداً أن يكون الرقى إهدار الماضى المجيد ، والتخلى عن المبادىء القويمة ، لأنها قديمة .

إن الأمم التي لا ماض لها تعتر به ، وتبنى عليه ، هى أمة كاللقيط ، وسط ذوى الأحساب والأنساب ، والذى يتنكر لماضيه ، وينسلخ عنه ، إنما يتنكر لابائه ويزدرى أصوله ، ويقطع جذوره .

أيها الأب المسلم ؛ أيتها الأم المسلمة ، إننا جميعا نحرص على أن نهيى،

لابنائنا مستقبلاً طيبا ، وتحرص على ضمان معيشة طيبة لهم ، فلنحرص على أن نهيء لهم زاداً من هدى الله ، ونوراً من كتابه ، يضيء لهم طريق الحياة ، ويسعدهم يوم بلقون الله .

أيها الشاب العربي المسلم: أينها الفتاة المسلمة .. إننا نحن الاباء نصنع المستقبل لكم ، ونحب بعاطفة الأبوة أن تكون أيامكم أسعد من أيامنا ، وحظكم أوفر من حظنا ، ومن أجل هذا أناديكم في لهفة الوالد وحنائه ، وحرصه على مستقبل أبنائه أن اعتزوا بدينكم ، وكونوا جنودا أوفياء لدعوة نبيكم ، والتمسوا الهدى في حياتكم من وحى السياء ، لا من أفواه الهدامين الاحياء .

﴿ وَأَنْ هَذَا صَرَاطَى مُسْتَقِيهَا فَاتَّبُمُوهُ وَلَا تَتَّبُعُوا ۚ السُّبُلِ فَتَغُرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيله ذَلَكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَمَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾ ﴿ يَا أَيَّا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مُوْجِظَةً مِن رَبِكُمْ وشبِفَاءً لِمَا ۚ فَى الصَّدُورِ وَهُدى ورَحَّةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

### القران والعلم

لا يزال بعض الناس يفهم أن الدين شيء والعلم شيء آخر ، وأن هناك ما يمكن أن يسمى تعارضاً بينها .

وهذا ولاشك أثر من آثار المفاهيم والأفكار المستوردة الدخيلة علينا وعلى ديننا ، فقد سادت فى الغرب موجة من تحكم رجال الذين فى العقول ، وفيها تصل إليه من علوم ومكتشفات ، حتى حكموا بقتل علماء ، لا لشيء إلا لأنهم وصلوا إلى جديد فى العلم لم يكن معروفا من قبل .

فلها انتصرت الثورات في أوروبا كان أول شيء فعله رجالها فصل الدين عن الدولة ، حتى لا تتحكم الكنيسة فيها نتنجه العقول ، وتصل النيه من كشوف واختراعات ، ومن هنا ساد في الناس هناك أن الدين شيء ، والعلم شيء آخر ، وأن الدين يعارض العلم .

وحينها نقلنا نحن من أوروبا علمها وأفكارها نقلنا فيها لفظاه فحذة الثلكوية . دون تمييز ، ودون معرفة بحقيقة ديننا ، الذى جعل من خصائصه 'الأوكئ : · إحترام العقل والعلم ، ابل الحث على العلم والدعوة إليه

وفى آيات القرآن الكريم التي تعرض مظاهر الكون ، تحس أن الله سبحانه يستحث العقول لكى تتأمل وتفكر فى صنع الله ، ومظاهر قدرته فى خلق السموات والأرض ، لتصل عن طريق التأمل والاستئتاج إلى معرفة الله والايمان

ولهذا نجد كثيراً من الآيات الكريمة التي تعرض مظاهر الكُونَ يحتمها الله

بقوله : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ .

﴿ لَآيَاتٍ لَأُولَى الْأَلْبَابِ ﴾ أَى الْعَقُولُ .

وهذا اسمى تقدير للعقل وللعلم . . حتى نجد الآية الكريمة تخص العلماء وحدهم بشرف معرفة الله وخشيته :

﴿ إِنَّا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ المُّلَمَاءُ ﴾ .

وقد جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ قَرَ أَنَّ اللهُ أَلْزَلَ مِنَ السَّهَاءِ مَاءً فَأَخَّرِجَنَّا بِهِ ثمراتٍ مُخْتَلِفاً أَلُوانُهَا وَمِنَ الجِبال جُدَدُ ﴾ أى عروق وطرق - ﴿ بِيضٌ وَحُرَّ مُخْتَلِفُ الوانُهَا وَشِرابِيبُ سُودُ ﴾ أى مشتدة السواد .

﴿ وَمِنَ النَّاسِ والدَّوَابِ والأَنْعَامِ خُتِلِفُ ٱلْوانَّهُ كَذَلِك ﴾ .

وهذه الآية الكريمة كيا ترى تشمل موضوعات : علوم طبقات الجو والنبات والجيولوجيا والحيوان ، يعنى شملت كل العلوم التجريبية ، وفى أولها دعت إلى التأمل والبحث فيها ، ولا يتم البحث والتأمل إلا بالوصول إلى دقائقها ومعرفة خصائصها .

وحينها يعرض افه سبحانه مظاهر قدرته فى خلق الإنسان من نطفة إلى أن يصير بشراً سوياً فى آيات كثيرة أو يقول :

﴿ يُمْلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ﴾ (١٠) انما يعرض أشياء غير منظورة أمامنا ، وهو في عرضه هذا يدعو المقول للبحث لتستكشفها بعرضه القرآن منها . ولقد قال المفسرون أنها غلاف البطن والرحم والمشيمة ثم جاء علم التشريح قاثبت أنها أغشية داخل البطن ، لم يمكن معرفتها بدقة إلا من قرن واحد في ضوء العلم الحديث . .

ومع الأسف لم يحتهد المسلمون فى معرفة هذا ، وكان هو الأولى بهم ، لأن القرآن أمامهم يدعوهم للتأمل والمعرفة من قرون ، وقد تحدث علياءُ الطب

۱ ـ سورة الزمر ص ۲ .

وأفاضوا فى فائدة هذا الغُلق أو الظلمات كيا يعبر القرآل ، لتكوين الجنين والمحافظة عليه . وحين يقول الله : ﴿ وَقَ أَنْفَسِكُم أَفَلاَ تُبصرون ﴾ (٣) يدعو دعوة قوية إلى البحث فى أنفسنا : فى كيفية خلقنا وتطورنا جسمياً وما يتركب منه جسمنا من أجهزة دقيقة . وفى غرائزنا وعواطفنا ، وفى اختزان المعلومات ، واستذكارها ، إلى غير ذلك من العلوم التى تتصل بالإنسان عما تكفل به علم الطب بكل فروعه وعلم النفس بفروعه كذلك وغيرهما . .

وهكذا ترى أن القرآن الكريم وفهمه فهاً دقيقاً ، يقوم على العلم ، ولا يمكن بعد ذلك أن يصادم العلم ، أو يحد من انطلاقه والله سبحانه يعلم ورسوله كها يعلم أتباعه هذه الدعوة المباركة ﴿ وَقُل ربَّ رَدْنِ عِلْماً ﴾ والعلم كها عوننا لا يقف عند علم العبادات ، بل يشمل كل علم يخدم الإنسان ويرقى به ويسهل له الحياة ويبصره بقدرة الله . وإذا كان الله قد عرض هذه المظاهر لنصل إلى الإيمان به ، فإن الايمان العميق لا يتم إلا بعد البحث في الدقائق والتفاصيل لنعرف بديم صنع الله . .

والله سبحانه يجعل بذلك للعلم غاية ، ويربطه بالإيمان ، حتى لا يضل ولا يطغى ، ولا يستعمل الإنسان المسلم علمه للتذمير والتخريب ، وهذه ميزة الدعوة للعلم في الإسلام . .

العلم مع الإيمان والخلق الكريم ...

التطبيق العملى :

وإذا كان هذا كله حديثاً نظرياً ، فإن النفس بطبيعتها تحتاج في تأكيد اقتناعها إلى شاهد واقعى من حياة المسلمين الأول ، الذين بنوا حياتهم وشكلوها على هدى القرآن والسنة . هل فهموا من دينهم هذا الفهم الذي عرضناه ، وهل انطلقوا في حياتهم على أساس هذا الفهم ؟

الحقيقة أن الواقع الحقيقي للمسلمين يشهد بأن الإسلام دفع العرب وكل من آمن معهم دفعة قوية إلى نهضة علمية ، لم يعرفوها من قبل ، بل ولم تعرفها

٢ ـ الذاريات : ٢١ .

الأمم الغربية في ذلك الوقت ، ويشهد كذلك بأن الحضارة الإسلامية المزدهرة إنما نشأت في ظل الإسلام ورعايته ، وعل يد علماء مؤمنين بدينهم ، مخلصين له اتخذوا من القرآن هادياً لهم ، وحارساً في كل خطوة خطوها ، وفي كل لبنه . وضعوها في صرح هذه الحضارة .

ويشهد بأن المسلمين كانوا أساتذة العلم ، في كل مجال من مجالات هذه الحضارة ، وأن أورويا بنت نهضتها الحديثة على أساس من علومهم وأبحاثهم .

حتى وجدنا علماء الغرب المنصفين يشيدون بالمسلمين وعلومهم وحضارتهم فيقول سديو) ولقد كان المسلمون منفردين بالعلم فى تلك القرون المظلمة فنشروه فى كل مكان وطأته أقدامهم ، وكانوا هم السبب فى خروج أوربا من الظلمات إلى النور » .

ويقول عالم أمريكي عن علماء الإسلام: ( إنهم شرعوا يطلبون العلم فلم يدعوا فرعاً من فروعه إلا حلقوه ، وصاروا أثمته . . وأنهم اللين اكتشفوا علم الجبر وغيره من علوم الرياضة والحياة ، وإننا لندهش حينا نرى في مؤلفاتهم من الآراء العلمية ماكنا نظنه من ثمرات العلم في هذا العصر » .

هذا المجد العلمى العظيم للمسلمين السابقين لم يكن إلا ثمار الدعوة القرآنية للعلم، وتطبيا سليما لها في مجالات الحياة فليس لأحد علمه إذن إذا تباطأ أو قصر في مجال العلم، وهو دعوة القرآن له، وهذا هو ماضى أسلافنا المسلمين فيه . .

ولنبحث إذن عن سر تأخرنا العلمى ، ولا نلصقه بالإسلام ، وليكن عندنا القدر الكافى من الشجاعة لنقر بان العيب فينا ، والإهمال منا . . حتى نشمر عن ساعد الجد ، ونسابق الأمم فى ميدان التقدم العلمى . .

١ ـ المجادلة : ١١ .

العلم والعلباء عامة بالتقدير والرعاية والتكريم لهم فى الحياة ، كها كرمهم الله ، حتى يخلصوا فى عملهم ويتقدموا فى إنتاجهم .

والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلِ الذَّكُرِ إِنْ كُنتُم لا تَمْلَمُون ﴾ (٢) وهو يملمنا بذلك أن يكون عندنا علياء متخصصون بكل علم وأن نرجع في أمورنا لأهل الخبرة والاختصاص، ونضع كل إنسان في مجال اختصاصه ونأخذ برأيه ، لنضمن سلامة الحطة ، وسلامة التنفيذ لها . .

فلنسأل أنفسنا لا عن موقف الإسلام من العلم ، فهذا موقفه عرفناه ، ولكن عها فعلناه ، ويمكن أن نفعله في مجال العلم ، وفي وضع كل عالم متخصص بمجاله الذي يتقنه ، وتوفير الرعاية الكريمة له ، ليتفرغ لعلمه ، ويؤثر خدمة وطنه في نهضته المرتقبة بدلا من الهجرة منه إلى الدنيا الواسعة .

ومع ما عرفت من بعض الشواهد عن دعوة القرآن اتباعه ليتبحروا في العلم بكل فروعه ، حتى يصححوا عبادتهم ، ويصلحوا دنياهم ، أذكر لك آية كرية ؛ اعتبرها في الواقع أقرى دعوة للمسلمين ، ليكونوا أسبق الناس جميعا إلى التكنولوجيا . .

وهذه الآية هي قوله تعالى : ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةً وَمِنْ رَبَاطٍ الحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ مَدُوَّ اللهِ وَمَدُوكُم وآخرين من دويهم لا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ (١) .

وتسالني وما ارتباط هذه الآية بالعلم ؟ أقول لك إن هذه الآية تدعو المسلمين إلى أن يعدوا القوة التي ترد أعداءهم وترهبهم ، وتجعلهم يخشون سطوة المسلمين وقوتهم فلا يحدث أحد منهم نفسه بالاعتداء على المسلمين أو التحرش بهم . . وهذا هو منطوق الآية الواضح لكل من يقرؤها أو يسمعها . .

ووراء هذا المنطوق تكمن الدعوة إلى العلم وإلى التكنولوجيا . . فالمسلمون لا يستطيعون أن يصلوا إلى هذه الدرجة من إعداد الجيوش المسلحة ، بكل

٧ : الأنبياء : ٧ .

١ ـ الأنقال: ٦٠ .

أسلحة الحرب ، وأدواتها التي نعرفها والتي يجد فيها جديد كل يوم ، إلا إذا كانوا أولاً متسلحين بالعلم وبالصناعة التي تنتج من الدبوس الصغير حتى الصواريخ العابرة للقارات ، ومراكب الفضاء التي تصل إلى القمر ، ولا يكفى في امتنالهم لأمر الله ، أن يكونوا مثل غيرهم في علمه وصناعته بل لابد من أن يكونوا متفوقين عليه علماً وصناعة حتى تكون لديهم القوة الرادعة التي لا تتوفر لغيرهم ، والتي تحقق لهم السيادة والعزة التي كتبها الله لهم .

ومن غير المعقول أن يأمر الله المسلمين هذا الأمر ثم يحول بينهم وبين الأسباب التي تساعدهم على تحقيقه ، ومن غير المعقول أن يدعو الله المسلمين ويحثهم لأن يكونوا أعز أهل الأرض ، ثم يجول بينهم وبين العلم أقوى الدعائم لتحليل هذه العزة .

وإذا كان الإعداد للقوة واجباً شرعياً وهو منطوق الأمر. قوله تعالى : ﴿ وَأَجِدُوا ﴾ فإن من القواعد المسلم بها شرعاً وعقلاً أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإعداد العدة والقوة واجب ولا يتم هذا الواجب ويتحقق إلا بالعلم والتبحر فيه ، وبالضناعة القائمة على العلم والمهارة فيها . فالتبحر في العلم بكل فروعه والمهارة في الصناعة بكل أشكالها ، واجب شرعى على المسلمين ، مجاسبهم الله عليه ويعاقبهم إذا هم أهملوا فيه .

أرأيت يا أخى دعوة القرآن إلى العلم وإلى التكنولوجيا ؟ . . هل يستطيع أحد بعد أن يفهم هذا إن يتجرأ ويدعى أن هناك تعارضا أو عداء بين الإسلام والعلم ؟ .

إن المسلمين الآن مقصورن ، وخالفون لأمر الله ، لأنهم أهملوا العلم وتركوا ميدانه لغيرهم فاستدلهم وهكذا أراد الله لهم .

ولا يفوتنا أن نشير إلى أمر يجب الإلتفات إليه ومعرفته ذلك أن الله سبحانه حين أمر المسلمين بإعداد القوة أقصى ما تكون القوة ، لم يجعل الغاية منها الاعتداء ، والإذلال وتخريب الديار وحصد النفوس ، بل جعل الغلية منها الردع ، حتى يكف الاعداء المعروفين وغير المعروفين عن الإعتداء عليهم ، أو بممنى آخر جملها لحفظ السلام : ﴿ تُرْهِبُونَ بِه غُلُوَّ اللهُ وَعَدُوكُم وآخرِينَ مِنْ دُوبِهِم ، لا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُم ﴾ . نَعْم فهو دين الفوة ودين الحلق والسلام . وصدق الله العظيم : ﴿ وَرَضِيتُ لكُمُ الإسلام دِيناً ﴾ . .

ما حكاه تاريخنا هذه الحادثة الصغيرة التي حدثت في أيام الحلفاء العباسيين يقول التاريخ وإن أحد الحلفاء العباسيين دفع ولديه إلى الفرّاء العالم الكبير ليعلمها ويؤدبها . فلها انتهى من درسه وقام لينصرف من مجلسه تسابق وليا عهد الحليفة العباسي أيها يقدم النعل للفراء بل أخيه ، واختصها ثم تصالحا واتفقا على أن يقدم كل واحد منها فردة من حذاته . .

ولما علم الخليفة العباسى بذلك أرسل إلى الفراء فلما حضر قال له : من أعز الناس أيها العالم الجليل ؟ قال الفرّاء : لا أعلم أحدا أعز منك يا أمير المؤمنين «قال : لا . . ولكن أعز الناس من تسابق وليا عهد أمير المؤمنين في تقديم نعله إليه .

حادثة وقمت فى لحظة من الزمن البعيد ، ولكنها رويت وعنى بها الناقلون فلونوها فى الكتب حتى بقيت وستبقى . . لتتعلم منها الكثير المفيد لنا فى حياتنا .

فهى قبل كل شيء تعلمنا وتعرفنا كيف كان السابقون يكرمون العلم والعلماء ويعرفون قدر المحسلم، ويرفعونه فى أنفسهم، ويوفرون له من الإجلال والتقدير ماهو جدير بكل معلم يرمى النفوس وينمى العقول، ويزكى الأرواح مما يرمى النفوس وينمى العقول، ويزكى الأرواح مما يتحدث عنه شاعرنا شوقى رحمة الله عليه حين قال:

أرأيت أصظم أو أجل من السذى يبنى ويستشىء انسفسا وصقولا ثم هو يعلمنا كذلك احتفال أسلافنا بالعلم وحرصهم على تربية أبنائهم وتعليمهم وتحليتهم بالعلم والأدب ، حتى يكون لهم سنداً وحارساً في حياتهم وفي مناصبهم الكثيرة . وقد كانت وصية الخليفة الأموى لأبنائه «يابني تعلموا العلم فان كتم سادة فقتم وإن كنتم رعية فزتم».

لقد رأينا الطالبين الشابين ولدى أمير المؤمنين يحرصان على تكريم معلمها إلى حد أن يحرص كل منها على أن مجمل النعل له فيلبسه ويتخاصها لأن كلا منها أراد أن يفهز وجده بتكريم المعلم بهذه الصورة وهما من هما مكانة وعلو شأن . . وحين علم والدهما الحليفة بذلك لم يأنف ولم يتضايق ، بل سر وكأن أكثر من ولديه تكريماً للمعلم ، فأحضره وأجرى هذا الحوار معه ، وأفهمه أنه بعلمه وأخلاقه بلغ منزلة لا يبلغها أحد سواه .

صورة أسوقها لشبابنا اليوم ، ولا أريد منهم ولا أطالبهم أن يكرروا نفس ماحدث ولكني أريد منهم أن مجرصوا على المعنى الكريم الذي ملأ نفسي الأميرين الشابين . وهو تكريم معلمها فجعلها يكرمانه بهذه الصورة ، دون إنفة أو كسياء .

ومما لاشك فيه أنها لم يفعلا ذلك إلا لما لمساه من إخلاص معلمهها وتقواه وحسن رعايته لطلابه وحرصه على تعليمهم وتربيتهم .

وما توج به الخليفة تصرف ولديه ، وإشعاره المعلم الفراء أنه أعز الناس ضورة أقدمها كذلك لآباء الشباب الذين يدفعون أبنائهم صفحة بيضاء للمعلمين فيتخرجون علماء بفضل ما بذله المعلمون لهم من علم وتوجيه حسن .

أما المعلمون فإن أقول لهم ـ وأنا منهم ـ أن الفراء المعلم لم يحظ بهذا التكريم إلا لما بذله من جهد وإخلاص ورعاية لله في تعليمه لطلابه .

وتتجمع هذه الصور كلها لتؤكد فى نفوسنا ما كان عليه أسلافنا من اهتمام بالعلم وتكريم أهله ففازوا وسادوا وحكموا الدنيا وعزوا وعز بهم الاسلام.

إن عصرنا هو عصر العلم، وديننا هو دين العلم بكل فروعه وأشكاله ، ونهضتنا وقوتنا تحتاج إلى العلم ولا تتحقق إلا به ، وخير ما ينفق من مال وجهد هو ماينفق في سبيل العلم ، وإذا كان العلم يحتاج إلى المال لنشره فان المال يحتاج إلى العلم لحراسته وحسن توجيهه .

بالتعلم والمال يتبنى التناس ملكتهم

لم يبين ملك عبل جهل وإقلال وقد قال الإمام على رضى الله عنه لأحد أبنائه:

ويابني العلم عرسك وأنت تحرس المال ، .

وكل من العلم والمال بجتاج إلى التقوى وطاعة الله ، واتقوا الله ويعلمكم



واقع المسلمين الذين يعيشون فيه الآن ، وتخلفهم عن غيرهم في عجالات العلم والصناعة آتاح لاعداء الإسلام أن يتهموه بالقصور عن مسايرة التقلم العلمي والتكنولوجي وفتح المجال أمام أصحاب و مكاتب الاستيراد الفكري المنادوا باستيراد أسس فكرية من الخارج ليبني المسلمون عليه نهضتهم وتطورهم وتقلمهم . . وانطلي هذا النداء على بعض شبابنا الذين يجهلون الإسلام وتفتحه ، حتى ظنوا أنه لا نهضة لنا إلا نحينا الاسلام عن طريقنا ، واستوردنا بدلا منه أفكاراً من الخارج يمكن أن نبض على أساسها .

والواقع أن المسلمين بجمودهم الفكرى ، وخملوهم الذهنى ، وبعدهم عن فهم حقيقة دينهم ، وتنظيمه للحياة والأخذ به ورضوخهم زمناً طويلاً المواقع السيء اللذى فرض عليهم من الداخل ومن مستمعريهم في الخارج ، أقول إن المسلمين بهذا كله هم الذين جنوا على دينهم وعلى أنفسهم ومكنوا للتخلف من الاخذ بتلابيهم ، كما مكنوا الأقوياء من السيطرة عليهم والاستهائة بهم ، ودينهم برىء من هذا الواقع السيىء ، ومن التهم التى توجه اليه لأن الإسلام جاء إلى أناس في غاية التخلف النسيف والبعد عن مظاهر الحضارة الفكرية والعلمية فصنع لم واقعا مزدهرا بكل أنواع الأزدهار في المجال المادى والفكرى والعلمي ، وحينا ذهبوا إلى أوروبا المتخلفة في أسبانيا حوارها إلى كعبة علم وحضارة ومصدر اشماع لأوروبا كلها .. ولازالت الاسس الإسلامية التي صنعت هذه الحضارة وهذا التقدم كيا هى ولكننا أهملناها ولا تزال صلاحيتها لصنع التقدم العلمي والتكنولوجي في عصرنا الحاضر وفيا بعده كما هي . فليس

هناك نصى أو فكر إسلامي سليم يقف عقبة في طريق هذا التقدم بل إن النصوص من القرآن ومن السنة تفرض على المسلمين أن يصنعوا هذا التقدم وتأمرهم أمراً كأمرهم بالصلاة والصيام أن يكونوا أسبق الأمم في نجال العلم بكل فروعه والصناعة بكل أشكالها حتى يجدوا أنفسهم أقوى أهل الأرض في كل المناية من نواحى الحياة ليتاح لهم أداء وظيفتهم كحراس على كلمة الله وعلى المدل والسلام في الأرض كيا أواد الله لهم.

ومن الأسف أننا نجد بعض الناس لا يحلو لهم الحديث إلا في اتهام الإسلام بهذا التخلف وهم في هذا إما مغرضون أو كسالي جبناء يريدون أن يبعدوا أنفسهم عن المسئولية ، والا فليقل لي هؤلاء أو غيرهم :

هل قال لكم أحد أن الإسلام بجارب أن تتعلموا ، أو أن تنشئوا المصانع ، أو غنر عوا وتكتشفوا خيرات بلادكم وتستغلوها لصالحكم ، هل منعكم أحد باسم الإسلام أن تكونوا الجيوش القوية ، وتقيموا مصانع للأسلحة ، والطائرات والبواخر والإساطيل والمصانع المدنية ، والمدارس والجامعات والاختبارات العلمية ؟ هل منعكم أحد باسم الإسلام أن تؤسسوا مجتمعكم وتقيموه على أساس من العدالة الاجتماعية ؟ وهل . . وهل ؟ .

لقد بحث أصوات العلهاء ، وصدرت مئات أو آلاف الكتب الإسلامية من أجل دعوة المسلمين لليقظة والتقدم العلمي والصناعي وتوجيه أموال الأمة غذا المجال النافع لا للبذخ والترف والفساد .

والناس في واقعهم المر يلهون ، وعن صالحهم يعرضون فمن الملوم ؟ .

إن المتحدثين باسم الإسلام بمدرونكم فعلا من مظاهر الانحلال والتفسح الحلقى وتقليد الغير في مباذله وتحلله ، ولكن مع الاسف مازلنا نندفع في هذا التقليد الضار ، معرضين عن كل تحذير منه .

أما ما يدعو إليه الإسلام والمتحدثون باسمه وتدعو إليه ضرورة الحياة من الرعى والتقدم العلمى والصناعى والاجتماعى والخلقى فلا نزال عنه فى غفلة ساهين فمتى ثفيق ؟.

# القران والطابور الخابس

الفت نظرى وأنا أتلو آيات كريمة من سورة التوبة ، أنها تتحدث عن ظاهرة مرض اجتماعى ، فى بعض صفوف المسلمين المتجمعين حول رسول اله 海 وتنقلها وتنذر أصحابها ، وتفضح نواياهم وسلوكهم .

وهذه الظاهرة وإن كانت قد حدثت فى مجتمع المدينة من قرون إلا أنها بحكم طبيعة النفوس التى لا تتغير بمكن أن تحدث فى مجتمعات أخرى ، وفى أزمان أخرى كذلك ،

ومن هنا ندرك سر تحدث القرآن عنها ، حتى يتجنب المخلصون من المسلمين أن يقموا فيها وقع فيه صعاف الإسلام من قبل ، وحتى يحذر القواد ورعاة الامم مثل هذا الصنف. من الناس فى سيزهم لتبحقيق غاياتهم ، وبناء أممهم .

والآيات تمكى ما حدث من ضعاف الإستلام ، أو على الأصح من المنافقين حين دعا الرسول ﷺ المسلمين إلى التجهز لملاقاة الروم ، الذين كانوا يعدون عدتهم للهجوم على المسلمين من تاحية الشمال ، فلراد الرسول أن يعجل بالسير اليهم ، حتى يكسر اغرورهم ، ويتلافى هجومهم ، وكان الوقت صيفاً ، شديد الحرارة ، والمسافة صحراوية طويلة الى منطقة تبوك . . فكان امتحانا فعلاً لقوة الايمان في النفوس : ﴿ لِيمِيز الله الحقيث من الطيب ﴾ .

فظهر المنافقون على حقيقتهم ، وكان الذي يراهم من قبل ، يحكم بأنهم مسلمون خملصون ، لأنهم يصلون مع الرسول ، ويظهرون الغيرة على الإسلام ، بل ربما بالغوا في ذلك ، وأكثروا من الكلام عن حبهم لله بورسوله ، وعندما تبدو بوادر حرب قد يسارعون إلى اظهار الحماس لها ، تغطية لموقفهم ولكن حين يجد الجد ينكشفون ، وتظهر نواياهم الخبيثة ، فيتتحلون مختلف الأعدار ، ليتخلفوا عن المركة ، ويحدثوا بذلك خلخلة في الصفوف ، وايقاع الضعف في المنفوس ، شاخهم شأن ما نسميهم الآن بالطابور الخامس والمخذلين .

وتكشف الآية نفسية هؤلاء فتقول: ﴿ لَوْ كَانَ هُرَضاً قريباً ( أَى مَناعاً وَمَا لَا يَقُومِن الحَصُول عليه هن قرب) وسفرا قاصدا ( أَى لا مشقة فيه ) لا تُبقُول الْقَدَّ وَلَيَّهُمُ الشَّقَة . وسَيَقْطِلُمُون بالله لو استطفنا لحرجنا ممكّم ، يُهْلِكُون الفَسَهُمُ ( أَى يعرضوبها للهلاك بالتخلف والحلف ) والله يَعْلمُ الْكَائِبُون ( ١) ﴾ لا نهم يستطيعون الحروج ، ولكنهم لا يريدون التضحية ، متسرين بأعدار باطلة واهية . فعنهم من يحتج بأنه لا يستطيع مفارقة أولاه وزوجته مدة طويلة ، وفي الروم نساء جيلات قد يفتتنَّ بهن ، وهذا عذر أقبح من اللذب ، مجكيه الله عنهم ويرد عليهم :

﴿ وَمِنْهُمْ مِن يَقُولُ ائذُن فَى وَلا تَقْنِنَى ، إلا فِى الْغِنْنَةُ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَـُحِيطَةُ بِالْكَالَوْمِينَ ﴾ (٢) .

ويدمنهم الله بالحقد الكامن في صدورهم على الرسول والمخلصين له: ﴿ إِن تُصِبُك حَسَنة تَسُوهُمْ وإِن تصبُك مُصِيبةً يقُولُوا (أي يقول بعضهم لِمِعْس) قد أَخَلَنا أَمْرَنا مِن قَبْلُ (ولم ندخل الحرب) ويتولُوا وهُمْ فرحُونَ ﴾ (١).

نيملم الله رسوله أن يرد عليهم ، ويضع أمامهم الحقيقة التي يؤمن بها ولا مفر منها ﴿ قُلْ لَن يُصِيبِنا إِلَّا ما كتب الله لنا هُوَ مُؤلَّانا وعلى الله فليتَوكُلُ المُؤْمِنونَ ﴾ (\*)

ا .. سورة التربة : ٤٢ .

۲ ـ التوبة : 29 .

١ ـ التوبة : ٥٠ .

٢ ـ الترية: ٥١.

ومن هؤلاء الضعاف المنافقين من مجتج بحرارة الجو، ويثبط غيره بهذه الحجة ، حتى لا يذهب للحرب ، فيفضحهم الله ويضع امامهم مصيرهم الذى يتظرهم :

﴿ فَرْحِ المَحْلَفُونَ عِلْمُدِهِمِ خِلاف رَسُولَ اللهُ ، وكرهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهُمْ فَى سَبِيلِ اللهُ وقالُوا لا تَنْفِرُوا فَى الحَرِّ قُلْ نَارُ جَهِنَّمَ الشَّدَ حَراً لَوْ كانوا يَفْقَهُونَ ، فليضِحْكُوا قليلا ولْيَيْكُوا كثيرا جزاء بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (١).

صور من الأعذار المتهافتة ، انتحلها أصحابها فى ذلك الوقت من واقع زمانهم ومكانهم قصها الله علينا فى كتابه ، لا للهو ولا للسمر بل لنأخذ منها فى حياتنا درساً وعبرة ، لأنه سبحانه يعلم أن من طبيعة ضعاف النفوس على مر الازمان ، أن يتخلفوا حين يجد الجد ، ويتتحلوا أعذاراً ، من واقع زمانهم ومكانهم كهذه الأعذار ليظلوا بعيدين عن المعركة والدفاع عن دينهم وأوطانهم .

طبيعة فى ضعاف الإيمان والعزائم دائيا ، لا تتخلف مهما يتغير الزمان والمكان ، عرفناها من كلام رب العالمين الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ، وعلمناها أيضا من دراستنا لأحوال الأمم وتاريخها ، ونلمسها كذلك فى الحاضر الذى نعيشه . وندفع أصحابها باسم د الطابور الحامس »

ولكن . هل أثر هذا الضعف في عضد الرسول وصحابته المخلصين ؟ لا . بل خرجو للمعركة ، وعادوا ظافرين بالنصر والرضا من الله : ﴿ لكن الرسولُ وَاللَّيْنِ آمنُوا مِمْهُ جاهدُوا وَالْمُلِكُ مُمُ وَاللَّيْنِ آمنُوا مِمْهُ جاهدُوا وَاللَّهِامُ وَاللَّهُمُ أُولِئِكُ هُمُ الْخِيرُات وَالْمُلِكُ مُمْ الْمُقْدِرُ تَا عَدَاللَّهِ هُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى من تَحْتِها الأَمْبِارُ خاللينَ فيها ذلك الفورُدُ المعقيمُ ﴾ . المعقيمُ ﴾ .

وهكذا كل من يحب أن يسير على منهج الرسول.

١ ــ التوبة ٨١ ، ٨٢ .

كان من رحمة الله بعباده أنه لم يتركهم سدى بل أرسل لهم رسلا من بينهم لترشدهم إلى الطريقة السليمة في عبادة ربهم ، وإلى آداب السلوك والمعاملة الحسنة ، فيها بينهم ، ليسعدوا في دنياهم وآخرتهم ، وكان سيدنا محمد ﷺ هو خاتم الأنبياء والمرسلين كها يقول الله تعالى في قرآنه الحكيم : ﴿ مَا كَانَ نُحَمَّدُ أَبَّا أحد من رَّجَالِكُمْ وَلكِن رسُول الله وخاتم النَّبِين ﴾ (١) ولذلك كانت رسالته عامة لجميع البشر ، عرباً وغير عرب ، ولكل زمان ومكان ، حتى تقوم الساعة كا يقول الله تعالى:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لَّلنَّاسَ بِشِيراً وَنَذِيرا ﴾ (٢) والله الذي ختم الرسالات برسالة عمد ، هو الذي أنزل عليه القرآن ، ليكون دستوراً عاماً للمسلمين إلى قيام الساعة ، وأودع فيه من خصائص الخلود والبقاء ، ما يجعله صالحًا لأن يستمد منه المسلمون هدايتهم وتشريعهم في كل زمان ومكان .

والدارس للقرآن الكريم يجد أنه قد اشتمل على آيات تدعو إلى العقيدة السليمة من الإيمان بالله الواحد، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.. وآيات تدعو إلى أصول الفضائل، ومكارم الأخلاق، وتبينها، كالصدق والعدل والوفاء بالوعد إلخ . . وآيات تبين العبادات المفروضة على المسلمين ، وتدعوهم إلى القيام بها كالصلاة والزكاة والحج والصيام . . وآبات إخبارية

١ سورة الأحزاب: ٤٠.

۲ ـ سورة سيأ : ۲۸ .

تقص علينا اخبار الأمم الماضية مع رسلها الكرام كإبراهيم وموسى وعيسى وفيرهم . . كها تسجل المناقشات التي كانت تدور بين محمد عليه مقومه ، وترد عليهم ، وتتنبأ بأمور غيبية في المستقبل ، ستقع . وقد وقعت ، وتحققت كانتصار الروم على الفرس ، وينحول المسلمين المسجد الحرام بمكة بعدما طردوا منها . . إلخ .

واعتقد أن الآيات التى اشتملت على ذلك كله ليست محل جدل من المسلمين لأن موضعها ثابت باق لا يتغير ، إذ لا يستطيع عاقل أن يقول إن الايمان بالله لم يعد ملاتها للمصم ، وإذا قال فهر شمالف لفطرة الإنسان ، وسيغلب على أمره ، وتنتصر الفطرة ، كها لا يستطيع أحد أن يجادل فى العبادات المفروضة ، ولا فى أصول الفرائض ، ولا فى الاخبار الثابتة . . ويقول إنها غير صالحة لزماننا . .

بقيت بعد ذلك آيات الأحكام التي تشرع للمسلمين طريقة المعاملات الحلال منها والحرام ، والآيات التي تتحلث عن الكون ومظاهره

وأعتقد أن الذين يتساءلون هذا السؤال (هل القرآن صالح) ؟ إنما يقصدون به هذه الآيات ، لما يتخيلونه من تعارض وتصادم أحياناً بين ما حرمه القرآن من معاملات ومأكولات أو مشرويات ، كتحريم الربا ، والحمر ، والمبتة ، ولحم الحنزير ، وبين واقعهم الذي يقوم على التعامل بالربا ، وأكل الحيوانات دون ذبحها ، وأكل لحم الحنزير ، وشرب الحمر ، ومراقصة المرأة الإجنبية وما شابه ذلك ، بما منعها الإسلام وحرمه ، بينها تقوم عليه الحياة في بعض المجتمعات وتستسيغه ، ولا نرى فيه مانعاً . .

وكذلك ما يظنون من تعارض بين العلم ، وبين ما قدمه القرآن من بعض الحقائق العلمية .

واحب قبل أن أرد على هذا التساؤل أن أقول إن القرآن الكريم دعا الناس لما الايمان ، وإلى تطهير النفس بالعبادة ، ودعا الى العلم ، وإلى العمل ، وإلى العدل ، والمشاورة ، وإلى التعاطف والتحاب والتواد ، والتعاون ، ودعاهم إلى الصدق والوقاء . واتقان العمل ، وعدم الفتن ، والكذب والاستغلال والغدر والنفاق . ودعاهم إلى النظافة والعناية بالجسم . وفى كلمة جامعة دعاهم إلى أن يكونوا أقوياء فى إيمانهم ، وفى علمهم ، وفى عملهم ، وفى جسمهم وتفكيرهم ، وفى انتاجهم ، وفى أخلاقهم ليكونوا بذلك كله مجتمعا مؤمنا قوياً متماسكاً متحاباً .

ودعوة القرآن هذه هى الدعوة المثالية التى لو استجاب الناس لها ، لكان مجتمعهم مثالياً ، وهاشوا إخوة سعداء . .

ولا يمكن لعاقل أن يعترض على هذه الدعوة ، لأنها غاية كل إنسان فالقرآن بهذا يحقق أمل البشرية على اختلاف عصورها وثقافتها . .

وحين نزل القرآن وسار المسلمون على هدى تعاليمه ، تكون منهم المجتمع القوى فى كل نواحيه ، وسادوا الدنيا وعمروها ، وأوجدوا حضارة مزدهرة اقتبست منها أوروبا نهضتها الحديثة ، ولم يتتكسوا إلى حين أهملوا تعاليمه وتركوها .

نعود بعد ذلك لهذا التساؤل فنقول: إن الإسلام قد أقام نظامه وتعاليمه على أسس وأهداف، ترمى الى تنشيط الروح والجسم والعقل واحترام ذلك كله وصيانة الجماعة من كل ما يضعف تماسكها. والله الذي أنزل القرآن وخلق الإنسان هو الخبير بالنفوس ويما يصلحها.. ولكل نظام فلسفته وأهدافه.

ولاشك أن الذين نشأوا فى ظل بيئة غير إسلامية ، وأقاموا حياتهم على نظام يبعد عن أنظمة الإسلام ، ولو فى بعض نواحيه ، قد يدفعهم تمسكهم بحياتهم ونظامهم إلى أن يتهموا الانظمة الأخرى المخالفة لهم بأنها غير صالحة .

لانهم نظموا حياتهم على أعمال وأسس تخالف الاسلام . . ويرون أنهم لو أخلوا بالإسلام في بعض من أحكامه لما استقامت حياتهم .

وهؤلاء قد يكون لهم العذر فيها يتصورون ، لأن أنظمة الإسلام وتعاليمه ، كل لا يتجزأ ، وكذلك كل نظام لابد أن تنهيأ الفرصة لتطبيقه كله . فى مجال الحياة ، وحينئذ يمكن النظر فيه : هل أفلح فى ايجاد الحياة المنسقة ، وسعد الأفراد والجماعات فى ظله أولا ؟ أما أن يعيش الإنسان في جو غير الجو الإسلامي ، وبين أناس بعيدين عن روح الإسلام ، ومندفعين في تيار غير تياره ، ثم يريد أن يطبق في هذا الجو حكها من أحكام الإسلام في شؤون الجياة مخالفا لما هم عليه ، فلاشك أن ذلك سيصعب تطبيقه عليه وعليهم ويرون فيه مصادمة للحياة القائمة ، وذلك كمن يقتلع شجرة من بيئة ، ويريد زرعها في بيئة مخالفة فلاشك أنها ستذبل . . وليس العيب في الشجرة ومعدنها وصلاحيتها ، ولكن العيب في أسلوب العمل والتعليق .

فمثلاً ، الإسلام حين حرم الربا ، مهد له بإقامة المجتمع المسلم المتكافل المتعاون ، وعوف المسلمين بأنه و من فَرِّج عن أخيهِ كُربةٌ من كُرَبِ اللَّذِيا فَرَّج الله عنه بها كربةٌ من كُرَب يَوْم القيامةِ ، ومن يَسرَّ على مُعْسِر يَسرَّ الله عليه في اللَّذِيا والآخرة » . وحبيهم في البذل ، ومعاونة المحتاج ، فأقبلوا على التعاون مدفوعين بالأمل في ثواب الله ، لا في قروش يأخذونها ، أجرا على معاونتهم لأخيهم ، وحينتذ لم يعد بجال للربا في المجتمع الإسلامي ، ولا شك أن تشريع الإسلام وأهدافه في هذه الناحية ، والعيش في ظله ، خيرمن التشريع الغربي الربوي والعيش في ظله . .

وفى عصرنا الحديث قامت دول قوية على أساس تحريم الربا فى مجتمعها لأن تحريم كريم لاستغلال حاجة المحتاج ، وأخذ مال منه نظير معونته وهو ما يتجه اليه المجتمع الحديث ويفخر به ، فلا يقبل إذن من إنسان نشأ فى ظل النظام الربوى ، اى اعتراض على الإسلام لتحريمه الربا ، لأنه إنسان تحكمه البيئة والظروف التى يعيش فيها .

على أنه بما ينشرح له صدر كل مؤمن بالقرآن أن يعلم أنه مرَّ عليه الآن أربعة عشر قرنا ، ولم يستطع أن يقول ، بأن الربا هو النظام المفضل ، أو يتبت على القرآن أي تناقض أو تصادم بينه وبين الحقائق العلمية المقررة ، أو بينه وبين المصلحة الإنسانية .

بل مما يزيد قلبه انشراحا أن يعلم أن الاكتشافات العلمية الحديثة ، جاءت مؤيدة لما جاء في القرآن ، من حقائق علمية حول الإنسان أو الكون ، مع أنه لم ينزل ليكون كتاباً علمياً يسرد الحقائق العلمية ويشرحها ، بل إن ذلك جاء عرضاً وهو يلفت نظر الإنسان إلى قدرة خالقه ، وإلى مظاهر الكون امامه ليعرف خالقه ويؤمن به .

فهناك آيات تحدثت عن تطور الجنين فى الرحم ، ثم جاء العلم الحديث بأجهزته وآلاته فقرر ما تحدثت عنه الآيات قبله بأكثر من ألف سنة ، وذلك فى قوله :

﴿ ثُمَّ جَمَلْنَاهُ تُطْفَقَةً في قرار مَكِينَ ثُمَّ خَلَقنا النَّطفة علقة فخلفنا العلقة مُصْمَّمة فخلفنا المُضْمَة عِظاما فكسونا العِظام خَمَّا ثُمَّ انشأناهُ خَلْفاً احر فَتَبَارِك إِنْ الْصَسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (٧ ) .

بل إن القرآن قرر أن الجنين يحاط بثلاثة أغشية ثم جاء العلم الحديث بعد أكثر من ألف سنة ، فأكد هذه الحقيقة العلمية وذلك فى قوله تعالى : ﴿ يُخْلُفُكُمْ فَيْ يُطُونِ أَشْهَاتِكُمْ خُلْقاً مَن بُعْدِ خَلْق فى ظُلْمَاتٍ ثلاثٍ ﴾ (٢) .

وكثير من أمثال هذه الآيات جاء العلم الحديث ليؤكد ما قررته وسبقته فيه ، وكليا تقدم العلم الحديث في اكتشافاته زادت أبيات القرآن الكونية والعلمية وضوحاً وجلاءً ،، مما يؤكد لنا أن القرآن الكريم منزل من عند الله ، جاء لمصلحة العباد ، ولا يمكن أن يصادم مصلحة أو حقيقة مقررة ، وأنه دستور الله وحقائقه الخالدة .

ولقد قام التشريع الإسلامي على قواعد ومبادى، ثابتة ومرنة ، في الوقت نفسه ، وأمكن للسابقين على أساسها أن يستمدوا منها ، أو يبنوا عليها أحكاماً تفصيلية ، لكل ما واجههم من مشكلات ، وقضايا جديدة ، في البيئات المختلفة ، والأزمنة المتعاقبة ، التي عاشوا فيها ، ولم يعرف أنهم عجزوا عن ايجاد حكم لأية مشكلة أو قضية ، بل إنهم زادوا على الواقع ، فروضا فرضوها لمشكلات ، وبينوا حكمها ، ولم يقف العلماء المتأخرون عاجزين عن إبداء أحكام لبعض المعاملات إلا أنهم وجدوا أمامهم قضية إغلاق باب الاجتهاد

١ ـ سورة المؤمنون: ١٤.

٢ ـ سورة الزمر، من الآية : ٦ .

فتحرجوا وأثروا السلامة!!

ويالرغم من هذا ارتفعت الأصوات الغيرى الآن ، تطالب بعدم الرضوخ لهذه القضية ، وتدعو العلماء الفاهمين إلى الاجتهاد ، ولو بشكل جماص حتى يجدوا حلولاً لمشكلاتنا اخديثة ، ولكن تبقى معنا الحالة النفسية للجماهير التى خضعت زمنا طويلاً لغير أنظمة الإسلام حتى استساغتها ، وأصبحت الأحكام الإسلامية شبه غرية عنهم ، ومن هنا يكثر التهرب أو النهيب منها ، أو التساؤل عما تلقاء من حظ في تطبيقها ، شأن كل نظام جديد على الناس .

ولكن كم رأينا أنظمة جديدة بل وغريبة تُفرض ، وتصاغ لها التشريعات التي تأخذ طريقها في التطبيق . فهذا التهيب أو التساؤل بجب أن ينتهى ، وهذا الحاجز بجب أن يكسر والأمر في هذا بحتاج إلى ايمان المسئولين وهمتهم وعزمهم ، بجوار همة العلماء وعزمهم ونشاطهم وعدم تهيبهم . على أن هناك أمورا واضحة لا خلاف عليها ، بل يلتقى الجميع عندها علماء ومسئولين - ولا حجة لأحد في علم الإقدام على تنفيذها ، لعلاج ماتردى من أمورنا علاجا نابعاً من ضمير الأمة ودينها ، فتحيطه بكل رعايتها ورضاها . .

فمن الذي يجرب هذا؟

ذلك هو الرجل المحظوظ الذي يقف معه التاريخ ليسجل خطواته المباركة ، من أجل دينه وأمته . . ماذا يجبه الإنسان لنفسه في هذه الحياة ؟ وماذا يريده الإسلام للإنسان في هذه الحياة ؟

سؤالان يتحدد فى ضوء الإجابة عليها موقف الإسلام من مصالح الإنسان فى حياته التى يحياها على هذه الأرض ، أو بمعنى آخر يتحدد موقف الإسلام من الحياة . هلييقف فى طريقها يحاول تحديد نموها وازدهارها ، أو يعمل بنظمه ومبادئه على ازدهارها واستقرارها ؟.

والقرآن الكريم الذي أنزله الله خالق الحلق ، العليم بذات الصدور ، يقرر فطرة الإنسان في حبه لاشياء في هذه الحياة فيقول : ﴿ زُيِّن للنَّاسِ حُبُّ الشَّمُواتِ مِن النساء والْمِيْنِ (١) والْقناطير المقنطرة مِن الشَّمْبِ والفِضْة والحَيْلِ أَلْسُوْمَةً والأَيْما والحَرْث ﴾ .

ذلك ما يجبه الإنسان ويقبل عليه . فهل يصادم الإسلام هذا الحب في نفس الإنسان ، ويتجاهل طبيعته التي يعتبر حبها لهذه الأشياء من عوامل قيام هذه الحياة وتعميرها ؟.

وأول ما يقابلنا للأجابة عن هذا السؤال. هو الكشف عن رأى الإسلام فى تمتم الإنسان بهذه الحياة ، وتتممه بما يجبه فيها . .

ورأى الإسلام في هذا واضح ، حيث يعتبر التمتع استجابة لما يريده الله من

١ .. سورة آل عمران من الأية: ١٤.

النعم التي أنعم بها على خلقه في قوله تعالى:

﴿ وَامَّا بِنَهُمَةَ رَبُّكَ فَحَدَّثْ ﴾ . وفى قول رسوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ إِنَّ اللَّهِ نَجُبُّ أَنْ يَرَى أَثْرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ .

وفى قوله تعالى كذلك : ﴿ يابنى آدم تُحلُوا زيتتُكُمُ عِند كُلَّ مَسْجِد وكُلُوا والتَّكُمُ عِند كُلَّ مَسْجِد وكُلُوا والشَّرِيُّوا ولا تُسْرِفُوا إنَّهُ لا يُحبُّ الْمُسرِفِينِ . قُلْ مَنْ حُرْم زِينَة الله اللهِ الْحُرج لمباده والطَّيِّبات من الرَّدُّق ، قُلْ هى لِللِمِن آسُوا فى الحيلة النَّبُلُ ، مَالِصة يَوْم الطَيامة ﴾ (١) ونلاحظ هنا أن الله سبحانه نسب هذه الزينة إليه حيث يقول : ﴿ زِينَة الله اللّٰي المحبوب . ﴿ وَهُو مَبْحَانُهُ لا يَنْسَبُ إِلَّا الطَيْبِ المَحبوب .

والآية تنكر في شدة قول الذين يدعون أن الله حرَّم على الانسان التمتم بزينة الله . . لأن في هذا إهداراً للفطرة ، وتعطيلاً للإحساس بنعم الله على عباده . والله لم يخلق المتم في هذه الحياة من مال ، ونساء وبنين ومأكولات ومشمومات ومنظورات ليعرض الإنسان عنها ، ويتهنها ، أو يزدريها ، بل لكى يتمتم بها بالطريقة التي تزيده إحساساً بفضلها ، وقيمتها في حاضره ومستقبله ، وتحرك قلب ولساته بشكر الله عليها . .

ومن أجل هذا أنكز على أناس من الصحابة الفضلاء نزوعهم لحرمان أنفسهم من هذه المتع ، وتحريمها على أنفسهم ، حتى ولو كان ذلك بقصد القربي من الله ، كما قالوا ، لأن التقرب إلى الله لا يكون على حساب تعطيل التمتع بنعمه ، وإهدار الفطرة ومصادمتها ، فإن الله لم يرد هذا طريقاً إلى رضاه .

ومن أجل ذلك سماهم معتدين ، لأنهم بحرمانهم أنفسهم من زينة الله التي خلفها لهم ، يكونون قد اعتديا على فطرة الإنسان واعتدوا على ما شرعه الله للتقرب به اليد وليس منه ما فعلوه - فقال مسبحانه : ﴿ يِاأَيُّ اللَّذِينَ أَمْنُوا لا تُحرِّمُوا طَيِّبات ما أحل الله لِكُمِّمُ ولا تُعْتَدُوا إِنَّ الله لا يُحبُّ المُعتدين . وكُلُوا عما لا تُحرِّمُوا طَيِّبا واتَقُوا الله الذي أنتُمُ به مُؤمِّدُونَ ﴾ (1)

١ ـ سورة الأعرات ٣١ ، ٣٢ .

<sup>؟ -</sup> سورة المائلة AA ، AA .

ومن هذا كله نفهم وجهة نظر الإسلام من التمتع بزينة الحياة حيث يوجه الإنسان اليها ، وينكر عليه حرمان نفسه منها . .

والإنسان بطبيعته يجب هذه الزينة ، ويقبل عليها ، ومن هنا يتلاقى الإسلام مع طبيعة الإنسان السليمة ، ولا يصادمها ، وكل القيود التي وضعها على التستع بندم الله إنما هي قيود تحد من الإنحراف ، وتحول بين الإنسان ، ويين سوه استخلال هذه الندم ، وهذا نجد الله سبحانه يقول : ﴿ وَكُلُوا واشْرَبُوا وَلا سُرِعُوا ﴾ (١) ويقول الرسول ﷺ : ﴿ كُلُّ ماشِنْت والبِسْ ما شِنْت ما أَخْطَأتُكُ خَصْلَتَان : سرتُ وهيلة ، عا يضر بالأموال ، أو بالصحة ويبدها ، أو يفسر بالأموال ، أو بالصحة ويبدها ، أو يفسر بالروح ويفسد صفاءها . .

وهكذا تجد حتى القيود التى فرضها الإسلام على التمتع ، إنحا كانت من أجل توفير الجو الصالح ليتمتع الإنسان بهذه الحياة ، أو من أجل حسن التمتع بها ، وعلم وجود آثار سيخ تترتب عليها ..

وصلق الله العظيم : ﴿ الذي خلق فسوَّى . والَّذي قلَّر فَهَدَى ﴾ (١) .

إن الله سبحانه حينها أباح للإنسان التمتع بالنعم التي أنعم بها عليه ، كان يعلم الطبائع ، وما فيها من نزوع لمجاوزة الحد ، عما يقلب النعمة نقمة ، ويحول الحير الذي يجه الله للانسان ، إلى شر ينغص عليه حياته ، ويخلق له ولغيره المشكلات ، ولذلك وضع صوراً حول هذه النعم ، حتى لا يفسدها العابثون ، وحدد الطريق الذي يسير فيه الإنسان ليتفادى الألغام التي تفتك بحياته .

ومن هنا كان الحلال والحرام . . الحلال الذى يتيح الإنسان متمة أوفى وأعظم ، أو يقدم له الورد بدون أشواك تجرحه وتدميه ، والحرام الذى يحرم الإنسان سلامة المتعة فى هذه الحياة . . ويحول الحير إلى شر والنفع إلى ضر . .

فالمال متعة وزينة ، بل هو أولُ المتع كها يقول الله : ﴿ الْمَالُ والْمَنُونُ زِينَةُ الحياةِ السَّنْيا ﴾ الى يحبها الناس ، ولا يعترض الله على حبهم لها ، ولكن من

١ ـ سورة الأعراف من الآية : ٣١ .

٢ ـ أوائل سورة الأعلى: ٢ الأيتان: ٢ . ٣ .

طبائع النفوس شدة الحرص على توفير المال وهى فى هذا الحرص قد تندفع ولا تبالى من أى طريق تحصل عليه . .

ولهذا وضع الله القيود لكسبه وتوفيره ، فكان مما قال في ذلك ﴿ يا أيّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تَأكُلُوا أَمُوالَكُم يَيْنَكُمْ بِالباطِل ﴾ فحرم الغش والخداع والسرقة والغصب والرشوة . . وما إلى ذلك من الوسائل غير الشريفة وغير السليمة للكسب .

وبهى عن البطالة والكسل واستجداء الناس ، كيا نهى عن الإسراف والتبذير وعن عبادة المال والبخل به ﴿ وَلاَ تَجْمَلُ يدك مُفْلُولَة إلى عُمُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلُّ البُسْطِ فَتَقَمُّد مَلُوماً مُشْوُراً ﴾ (١) وحث على العمل الشريف لتوفير المال لمطالب الحياة والتمتع بها ، وقال الرسول ﷺ : ﴿ مَنْ أَمْسَى كَالاً مِنْ حَمَل يِدِهِ أَمْسَى مُفْهُوراً لهُ ﴾ .

وأقف هنا لأتساءل: هل هناك عقل سليم أو فطرة سليمة تجيز الغش والحداع، والسرقة والغصب، والرشوة، أو تستسيغ البطالة والاستجداء أو الشمع ؟ لا أظن. وهل يمكن لإنسان مجرب في الحياة أن يقول إن الغش والكلب والحداع والغصب والسرقة والربا طريق سليم مأمون لجمع المال، ونمو الثروة وازهارها ؟.

ثم ألم نر الصدق فى القول ، والإنقان فى العمل قد أصبحا الطريق الواسع الممهد لازدهار التجارة ، ورواج الصناعة ، وتوفير الأموال فى كل المجتمعات : شرقيها وغربيها ؟ .

فالعفل السليم والتجارب الصادقة كلاهما يلتقى إذن مع الإسلام في تشريعه السليم لكسب المال . . ومن هنا يكون التقاء الدين مع الحياة ، أو بطريقة أوضح ، التقاء تشريم الله مع ازدهار الحياة . . .

هذا مثل . . .

ومثل آخر . . . خلق الله الرجل والمرأة ، وفي كل منهما حب وميل للآخر ،

١ ـ سورة الإسراء: ٢٩ .

فلم ينكر فى تشريعه هذا الميل ، لأنه فى الحقيقة أساس من أسس الحياة والعمران . . ولكنه علم أن هذا الحب قد ينحرف ، ويجرف الرجل والمرأة الى طريق معوج ، مملوه بالالفام . . . ولهذا وضع عليه إشارات وقيوداً ، تحول بين الإنسان وبين هذا الإنحراف ، الذى يولد المشبكلات فى المجتمع ، ويجول الحياة فيه إلى فوضى ، تنعدم فيها الحواجز وتذبل فيها العواطف الأسرية ، وتطغى فيها النشوة المهيمية . . .

ومن هنا كانت أساليب الصيانة للأغراضى ، وكانت تشريعات الزواج ، الذى يتحدث عنه القرآن وعن هدفه فى هله الآية الحكيمة : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مُنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لَتَسْكُنُوا إِلَيْهِا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوْدَةً وَرَحْمَةً ﴾ (١) .

ومن هنا نجد أن تشريعات الإسلام لم تلغ طبيعة الإنسان ولكنها عدلتها ، وأمسكت بزمامها ، لتقودها إلى تحقيق الحبر والسلامة فى الحياة ، وتحول بينها وبين الجموح وتوليد الشرور .

فالدين للحياة ، ولتوفير السعادة والرفاهية والاستقرار للإنسان . في الوقت الذي يقف فيه مداً منيعاً أمام الانحرافات المخربة والشهوات المدمرة ، ليحمى الإنسان من شرور نفسه .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ قَدْ جَاءِتُكُم مُوْعِظَة مِنْ رَّبِكُمْ وَشِفَاء لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدى ورَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

١ - الروم : ٢١ .

<sup>1-</sup> الإسراء: ١٦.

## واين مكان الزهد

قال في صديق زميل . . لقد إستمعنا إلى حديثك عن رأي الاسلام وترحيه بتمتع المسلم بزينة الحياة الدنيا ، انطلاقاً من الأيات والأحاديث الكثيرة في هذه الناحية وفي مقدمها : ﴿ قُلْ مَنْ حَمْرَ زِينَةَ اللهِ اللّّي الْحَرْرَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيْسَاتِ مِنْ السَّرِّقِ ﴾ . وقول الرسول ﷺ : ﴿ إِنَّ الله يُجِبُّ أَنَّ يَرَى أَثَرَ يُعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ السرِّرْق ﴾ . وقول الرسول ﷺ : ﴿ إِنَّ الله يُجِبُّ أَنَّ يَرَى أَثَرَ يُعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ وَالطَّيْسِاتِ مِنْ الرَّهِدُ الطَّلُوبِ ؟ . ولكن أين مكان الزهد في الإسلام ؟ ألا يتنافي هذا التمتع مع الزهد المطلوب ؟ . وكيف يجب الإسلام التمتع بزينة الحياة الدنيا ، مع ذم القرآن والحديث للدنيا ، وتسميتها و متاع الغرور . . . . » ؟

وقد رأيت أن هذا الذي يتحدث به الصديق يعبر عن وجهة نظر كثير من المسلمين نتيجة رواسب كثيرة من الماضي ، مما سمعوه من ذم الدنيا ، والمتعلقين بها ، دون فهم صحيح لرجهة نظر الإسلام في هذا الذم ، حتى رأينا بعض الناس ينصرف عن العمل والكسب ، ويلبس المرقعات ، ويلازم المساجد ، أو يطوف بالناس ، مدعياً أنه متعبد زاهد مما أطلق عليه الناس إسم و الدروشة وحتى وجد كثير من هؤلاء حول المقابر والأضرحة .

ونحن نشمر الآن أكثر من أي وقت مضي بأننا في أشد الحاجة إلى تنقية المجتمع الإسلامي من مثل هذه الأفكار ، التي يلصفها الناس بالدين وهو منها براء .

إن الإسلام يجب من المسلم أن يتمتع بنعم الله عليه ، فهو سبحانه يجب أن يرى أثر نعمته على عبده . والإسلام يجعل العمل والكسب من المقومات الأساسية لحياة المسلم وعزته في الحياة ..

والإسلام مع هذا يرى من الضروري للمسلم أن يكون زاهداً في الحياة ، لا بالمنى الذي يفهمه بعض الناس ، من ترك العمل وترك التمتع الحلال بزينة الحياة ، ولكن بالمنى الذي حدده القرآن وحددته السنة ، وهو أن لا يطغى حب المسلم للهال والبنين ، وللتمتع في الحياة ، على القيم والمثل والحدود التي رسمها الإسلام .

أو بمعنى مختصر أن لا يوقعه هذا الحب فيها يكرهه الله .

فيزهد المسلم في الحرام إكتفاءً بالحلال ، ويترسم طاعة الله في كسبه ، وفي إنفاقه وفي تمتمه ، وهذا هو ما أراده الله حين حدد الفرق بين الذين يعملون للانحرة ، ويعملون للدنيا . . وجعل مناط هذا الفرق في الإرادة والتوجه : حين المعمل ﴿ مَنْ كان يُريدُ حرْث الآخِرةِ نَزِدُ لهُ في حَرْثِهِ ، وَمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثُ الذَّيْلُ وَتَهِ اللهُ اللهُ في حَرَّثِهِ ، وَمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثُ الذَّيْلُ تُوْتِهِ مِنْها ومالهُ في الأخِرةِ مِنْ نصيب ﴾ (١) .

فالزهد المطلوب من المسلمين جميعاً يتمثل في إنجاههم في كسبهم وتمتعهم إلى طاعة الله ، وتجنبهم لما يبعدهم عن رضاه ، فإذا توفرت هذه الإرادة الخيرة ، أو هذا الإثجاه الطيب فإن للمسلم أن ينطلق في هذه الإدارة إلى العمل ، وتحصيل الثروة بكل ما

يستطيع ، وإلى التمتع بهذه الثروة كيا يحب وليكن صاحب ملايين ، وليكن من المتمتعين في حياتهم ، ما دام ذلك كله في نطاق حب الله ورضاه . فإنه بهذا المعنى كون زاهداً . .

وهذا هو منطق حديث السرسول عَلَمْ : ﴿ نِعْمُ المَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ المَّسَالِحُ لِلرَّجُلِ المَّالِعُ المَسَالِحُ لِلرَّجُلِ المَسَالِحُ ﴾ وهذا الزهد هو الذي عبر عنه الرسول يَخْهُ في حديث آخر « بغني النفس » في تحديده لمعنى الغنى « لَيْسَ الْغِنْي عَنْ كُثْرَةً الْمَرْضِ وَلَكَنَّ الْغِنْي عَنى

النُّفْسِ ، غناها عن شرهها وجشعها الذي يؤدي بها إلى الإنحراف ، وهو كذلك إستجابة لأمر الله ﴿ أَمَّا بِنَعْمَة رَبُّكَ فَحَدَّثْ ﴾ كها هو منطق الحديث .

أما الزهد في الحياة بمعنى العزوف عن الكسب ، بحجة أن العمل للدنيا مذموم ، فهو أمر لا يعرفه الإسلام .

وأما الزهد بمعنى حرمان النفس من طيبات الحياة ، فالإسلام لا يتخذه قاعدة عامة للمسلمين ، لأن الأساس هو حب الإسلام لأن يتمتع المسلم بطيبات الحياة . ولكن الإسلام لا يمنع كذلك من أن يلجأ بعض المسلمين إلى تأديب نفسه وزجرها بحرمانها أحياناً من الطيبات ، ولا يمنع من التقشف أحياناً لظروف تدوو إلى ذلك ، كان تكون الأمة في حالة حرب ، أو يتقشف الحاكم ليكون قدوه للرعية ، كها فصل الخليفة المحادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ليحد من إندفاع ولاته ونوابه وراء الثروة الجديدة ، في البلاد المفتوحة ، ومع ذلك لم يمنع معاوية في الشام من التمتع بالطيبات لأن البيئة تستدعي هذا المظهر . .

أما ما نسمعه من آيات أو أحاديث أو أقوال مأثورة للصالحين فى ذم الدنيا والعمل لها فهو محمول على الحد من الاندفاع وراء كسب المال أو المناصب بطرق غير شريفة الايرضى الله عنها .

فليعمل المسلمون بكل ما استطاعوا لدنياهم ، بالطرق المشروعة وليتمتعوا بدنياهم كذلك ، في غير انحراف ، جاعلين شعارهم وذعاءهم : ﴿ رَبُّنَا آتِنَا في الدُّنِيَا حَسنَة وفي الآخِرةِ حسنة وقِنا حَدابِ النَّارِ ﴾

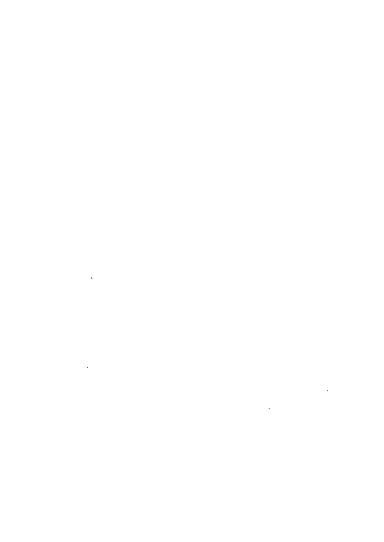

عبارة أخذنا نرددها كثيرا في ألسنين الاخيرة ونكتب عنها لنقنع الناس بأن اللين لا يتعارض مع حياتهم الطببة ولا يقف حجر عثرة في طريق نهضتهم عاولين بذلك إرجاع ثقة الناس بدينهم ، بعلما ضمر فهمه في نفوسهم ، وطال انعزاله عن حياتهم ، أو انعزالهم عن تعاليمه ، وإهمالهم لآدابه وتوجيهاته ، ولولا ذلك ما كانت هناك حاجة لبذل هذا الجهد . .

فالدين فى أساسه إنما جاء لتنظيم حياة البشر ، ووضع الأسس السليمة لحياة رخية سميدة .

وحينها نزل القرآن كان الصحابة يحفظون الآية أو الاثنين ولا يتتقلون لغيرهما ، حتى يعملوا بهها في حياتهم ، حتى نزل القرآن كله ، وبيئه الرسول ﴿ ، وشرح قواعده وأحكامه العامة ، فالتزم المؤمنون بكل توجيه فيه ، وأقاموا عليه حياتهم ، وأسسوا على هديه دولتهم ، وزحفوا شرقاً وغرباً وأسسوا حضارة ، وينوا ملكاً ، وكونوا جيوشا ، وعقدوا معاهدات وأقاموا فيها بينهم وبين غيرهم صلات ، ونظموا فيها بينهم المعاملات .

وكان ذلك كله على أساس من دينهم ، لم يُخلوا بأمر من أوامره ، ولا بتعليم من تعاليمه ، ولم يشعروا يوماً ما بأنه حال بينهم وبين ما يبتغون من دنيا واسعة ، وأرزاق وافرة ، أو علوم متنوعة ، أو صناعات متباينة .

كان دينهم فى نظرهم تبيانًا لكل شىء ، وهدى ورحمة للمؤمنين ، فسعدوا فى ظله ، واعتزوا بعزته ، وملكوا ناصية المال والقوة والعلم ، بسلطانه وتوجيهه . ولولا هذه القوة الكامنة في الدين ، وقيامه على أساس تنظيم الحياة ، لما عاش بعد عصر الرسول ، ولما اتسع للملك الواسع العريض الذي أسمه المسلمون من بعده شرقاً وغرباً .

ولكن التواء النفوس عن الاستقامة ، وبعدها عن الجادة ، ونزوعها للشهوة وانكبابها على المتمة ، وتبافتها على تقليد الأقوى خيل لها أن الدين لا يساير الحياة . نعم :

ومن يلك ذا قام مرً مريض عال مُاً الله الله الله الله اللولالا

وحقيقة لا يساير الدين هذه الحياة الملتوية ، ولا يرضى بها ، ولا يرضاها لآتباعه . . . ولو رضى بها لما كان ديناً من عند الله ، يلجم النفوس عن شهراتها ، ويكبح جماحها ويختار لها الطريق الذي يسعدها : ﴿ وَلَو اتُّمَ الحَقُّ الْهُوَاهُمُ لَفَسَدَتِ السَّمْوَاتُ والأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ، بل أَنْيَنَاهُم مِلْتُرهِمْ ﴾ ( أى بالقرآن الذي شرع لهم مافيه ذكرهم وشرفهم ) فَهُمْ عن ذِكْرِهِم مَمْرضُونَ . أم تسالهم خَرْجا ( أى لا تسألهم أجرا على اللعوة ) فخراج رَبَّك خَيْر وَهُو خَيْر الرَّارِقِينَ . وإنَّك التَدْعُوهُم إلى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ وإنَّ اللَّين لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرة عن الصرَّاطِ آنَاكِبُونَ ﴾ (١) هـ اى لمنصرون عنه تاركون له . .

وأمامنا أشياء كثيرة ، أوامر الذين فيها صريحة ، وفائدة هذه الأوامر في ازدهار حياتنا واضحة ، ومع ذلك تقصر الهمم عن تنفيذها ، وتحول الشهوات والأغراض عن اتباعها . . ثم نرفع عقيرتنا ونعيب ، والعيب فينا لا في ديننا ، والتقصير منا لا من تشريعنا .

تعييب زماننا والعيب فينا

وما لـزمـانـنـا عـيـب سـوانــا

وعيبنا يتركز إما فى جهل الجاهلين من اتباعه بشمول تعالمه وإما فى قتور هممهم عن العمل بها ، وإما لمرض فى الفلوب وغرض فى النفوس يصرفها عن

١ ـ سورة المؤمنون : ( ٢٠ ـ ٧٤ ) .

فهمها أو ذلك كله .

وإلى هؤلاء ، أوَّلا أسوق هذا الحديث . . ' قبل أن نسوقه للمؤمنين . المتحمسين .

الإسلام هو الحياة الطبية ليس فيه من تنظيم يناقضها أو يغض من شأنها لأنه جاء لإصلاح دنيانا وإصلاح آخرتنا فشمل بترجيهاته كل ما يصلح أمرنا وينظم حياتنا التي نحياها على هذه الأرض لنسعد في هذه الحياة ولكون سعادتنا فيها كجائزة عاجلة لنجاحنا في سلوكنا ولنا بعد هذه الحيائزة جائزة أخرى آجلة أجلها الله إلى يوم نلقاه ويستضيفنا عنله في جنته ونعيمه . فغرض الإسلام وهدفه في الحقيقة ينصب على إصلاح هذه الحياة التي تحياها وتوفير الأمن والاستقراز وحسن العلاقات فيا بيننا ومقدار نجاحنا فيها في تحقيق هذا الهدف تكون جائزتنا .

واهم شيء تقوم عليه هذه الحياة هو العمل . . عمل كل إنسان في مجال من عبالات الحياة ولا يمكن أن تقوم حياة بغير عمل . . كيا لا يمكن أن تتنظم حياة بدون عمل طيب متقن ومن أجل ذلك خلق الله الإنسان وفي طبيعته حب العمل والسعى . . لكى يعيش ويعمر الأرض ويستغل خيراجا ويستخرج كنوزها ومكنوناتها ومع حب الإنسان للعمل والسعى بطبيعته إلا أن هناك أيضا فيه حب الخلود للراحة والبعد عن عناء العمل ، وإلقاء نقله وتبعة عيشه على غيره كيا أن فيه استنكافاً لبعض الأعمال واحتقاراً لشأنها ولو أطلق العنان للناس لوجدناهم يملون كثيراً من الحرف والصناعات والأعمال استنكافاً لها . . لأن مجتمعهم نظر الهها نظرة غير كرية . .

ولقد جاء الإسلام من عند الحكيم الحبير بتشريعاته وتوجيهاته التي تسد كل ثغرة وتضع الحوافز لكل عمل يباشره الإنسان مها يكن صغيراً محتقراً لدى بعض الناس وتفضل العمل مهما يكن شأنه على البطالة والكسل والعيش عالة على حساب الآخرين . .

ولو نظرنا نظرة عميقة للإسلام ولنصوص القرآن الكريم التى تحكم سير الناس وتنظم حياتهم ، لوجدنا أن الإسلام لا يفرق بين عبادة خالصة كالصلاة وبين عمل للحياة وكسب الميش من حيث تقرير ثواب عليه فكل عمل طيب متن يقوم به انسان سواء كان خاصاً بالعبادة الخالصة أم كان عبادة عن طريق كسب الميش وإثراء الحياة بالانتاج يضع الله التتائج الطبيعية له في الذنيا ويضع أمامنا الجزاء عليه في الآخرة كحافز يحمل الإنسان على إجادة عمله واثقانه مها يكن نوع هذا العمل ومجاله وهذا تجد آيات القرآن الكريم تقرن بين المقيدة السليمة في الله وبين العمل الصالح وتضع الجزاءعليها معا جزاء واحداً . .

﴿ إِنَّ الذين آمَنُوا وممِلُوا الصَّالِحَاتَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عملاً ﴾ والعمل الصالح يشمل كل عمل صالح في العبادة أو في الزراعة أو الصناعة أو غيرها من الأعمال التي يباشرها الإنسان ومع الإيمان والعمل الصالح تعهد من الله يحسن التتاثيم في الدنيا أما في الأخرة فقد قال عقب ذلك مباشرة ﴿ جزاؤهم عند وبهم جنات عدن تجرى من تحتهم الأنبار . . ﴾ .

وقد تكرر وعد الله فى القرآن للذين آمنوا وعملوا الصالحات أى عملوا الأعمال الصالحة الطبية التى لها نتائجها الحسنة فى الدنيا يعاهدهم الله على ذلك بالحياة الطبية فى الدنيا ومجازاتهم على ذلك فى الأخرة بالجزاء الحسن.

﴿ مَنْ حَمَلَ صَالِحًا مَنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْشَى وَهُوَ مُؤْمِنَ فَلْتُخْيِينَّهُ حَيَاةً طَلِيَّةً وَلَتَجْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُم بِالْحُسنَ مَا كَانُوا يَفْمَلُونَ ﴾ .

وليست الأعمال الصالحة كما قد يفهم بعض الناس قاصرة على الصلاة والصيام وبقية العبادات بل تشمل كل عمل طيب وكل سعى حلال يؤديه الإنسان ويشارك به في بهضة أمته وتقدمها رتوفير الحياة المنظمة السعيدة لها من بدء ننظيف الشارع إلى القمة . . هذا في مصنع وهذا في مزرعته أو تجارته وهذا في ديوانه أو في ميدانه . . كل عمل له أثره في الحياة وله منزلته عند الله المهم أن يكون عملاً صالحاً مشمراً . . هذا هو فهمنا السليم الآيات القرآن الكريم في

العمل لا تفريق فيه بين عبادة أو معاملة ...

وإذا عرجنا إلى السنة النبوية الكريمة أو إلى آثار الصحابة وجدنا نصوصاً متعددة تمجد العمل الطيب وترفع درجته وتكرم صاحبه . .

يقول الرسول ﷺ : و مَنْ أَمْسَى كَالاً مِنْ عَمَل يدو ، أَمْسَى مَغْفُوراً لَهُ ع . ويقول : إِنَّ الله نُجِبُّ العبد، المُؤْمِنَ المُحْرَفَ .

ويقول : مَا أَكُلَ أَخَدُ طَمَاماً قَطْ خَيْرً مِنْ أَنْ يَأَكُلَ مِنْ عَمَل يَبِهِ . ويقول : لأنْ يَتَقِلبَ أَحدُكُم ( أَى يَمِمَع الحَطب ويبيعه ) خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ النَّاسِ , أَعَطَهُوهُ أَهُ مَنْقُوهُ .

ونظر الرسول إلى يد انسان تورمت من العمل وقبلها وقال : : هذه يد يجبها الله ورسوله .

وسأل الرسولﷺ عن أحد أصمحابه وقد غاب عنه فقال له إخوته : هو يصوم النهار ويقوم الليل \_ فقال الرسول : وفهن يطعمه ويكسوه ؟ قالوا : كُلنا يارسول الله قال : كُلكُم أعبدُ منه وقال عليه الصلاة والسلام : إن من الذَّنوب ذنويا لا يكفوها إلا السعى على الرزق ».

ونظر أصحاب الرسول وكانوا متحلقين حوله يستمعون إلى توجيهاته نظروا إلى شاب جلد يحمل عدة الفلاحة ويمضى في طريقه إلى حقله فقالوا: لو كان شبابه وجلده في سبيل الله وكانهم يعيبون عليه انصرافه لحقله وضياع فرصة الثواب عليه فقال لهم الرسول ﷺ: لا تقولوا هذا فإنه إن كان يسمى على نفسه يعفها عن المسألة فهو في سبيل الله وإن كان يسمى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان يسمى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان يسمى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان يسمى إلى غير ذلك فهو في سبيل الشيطان.

وبهذا يضع الرسول أمام أصحابه المفهوم الصحيح للعمل في سبيل الله وأن الإنسان يستطيم بعمله في حقله أن يكتسب من الله حسن الثواب لأنه يعول أفراد أسرته ويحفظ عليهم حياتهم وماء وجوههم ويكون خلية قوية في مجتمع قوى سليم . . وقد فهم اصحاب الرسول هذا الدرس وعملوا بهذا التوجيه فكانوا يعملون في كل مجالات العمل فسعد بن أبي وقاص المبشر بالجنة كان صانع نبال وبلال كان خادما لرسول الله وسلمان الفارسي كان حلاقاً . وخباب بن الارث كان حداداً وعبدالرحمن بن عوف كان تاجراً وأثرى من التجارة بل كان الرسول 難فى صدر حياته راعياً للغنم بأجر وتاجرا ، يعمل بالمكافأة فى تجارة خديجة قبل زواجه منها .

ويقول عمر بن الحطاب إن لأرى الرجل فيعجبني فأسأل : أله حرفة فان قالوا لا . . سقط من عيني . .

وكان الإمام أبو حنيفة يعمل تاجرا فى الأقمشة . وكان أحمد بن حنبل حين تضيق به الحال يكتب الكتب بأجر رافضاً أن يأخد من أحد عطاء . .

ولا يعرف الإسلام ما شاع بين الناس في وقت من الأوقات من احتقار بعض الاعمال فكل عمل له قيمته في نظر الإسلام ولا فضل لصاحب المال على الأجير لأن كلا أعطى الآخر هذا أعطى أجرا والآخر أعطى جهدا . . وقد أوصى الإسلام كلا منها بأن يتقى الله فيا يبذله للآخر هذا بإعطاء المال دون إجحاف للعامل وذلك بإعطاء الجهد كاملا والعمل متقنا حتى يكون كسبه حلالاً طيباً ويصدق عليه قول الرسول ﷺ ورَحِم الله أمرءاً اكتسب طيباً » .

ولا يفرق الإسلام في ايجاب العمل ولا في ثوابه وجزائه ونتائجة بين الرجل والمرأة وكتاب الله يقول: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالحاً مَنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْهَى وهُو مُؤْمِنُ فَلْتُشْيِئةُ حياة طبية ﴾ .

ويقول : ﴿ لِلرَّجال نصيب مما اكتسبُوا ولِلنساء نصيبُ مِما اكتسبُنْ ﴾ . . فالمرأة في نظر الإسلام لها بجالها الذي تعمل فيه وتحسن البعمل فعملها في بيتها لتربية أولادها وتبيئة البيت للإقامة وإعداد الطعام مثل عمل الرجل في ميدانه خارج البيت كل له ميدان عمل . . بل إن الإسلام يحب المرأة التي تعمل كل ما تستطيع لماونة زوجها في تأمين الميشة لهم والأولادهم صنعة تتقنها وتبيع ما تصنعه . .

فأم المؤمنين زينب بنت جحش ، زوج الرسول 瓣 ، كانت تعمل في ديغ الجلود وتنفق ما تأخذه من أجر في سبيل الله . .

وكانت امرأة عبدالله بن مسعود تعمل في صنعة وهي في بيتها وتبيع ما تصنعه وتسنف هم على المسلم على إذا ك ان لانفاقها على البيت من أجر وهي لا تستطيع أن تتصدق فقال لها الرسول: ولك في ذلك أجرً ما أنفَقت عَلَيْهم فَانْفَقي عَلَيْهم ... .. .

فالعمل واجب على المرأة وعلى الرجل كل فى مجاله وفى حدود التنظيمات والتشريعات التى وضعها الإسلام ولكل منها أجره وجزاؤه ﴿ فَاسْتَجَابٍ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنَّ لا أَضِيعٌ عمل عامِل مُنْكُم من ذكر أَوْ أَنْنَى بِمضكم من بعضٍ ﴾ . .

من أجل التعمير :

أمام المحاولات والجهود الجبارة التي بذلت من عشرات أو مئات السنين ، ولا تزال تبذل بأساليب وطرق متعددة لإضعاف صلة المسلمين بدينهم ، وتمييع ثقتهم بقدرته على صنع الحياة الفاضلة لهم ، أو فصم صلته بالحياة نحاول أن نعيد للمسلمين هذه الثقة لا جلى أساس عاطفى ، فإن العاطفة الدينية ولله الحمد موجودة ، ولكن على أساس واقمى مستمد من تعاليم الإسلام نفسها .

قيل للمسلمين أن دينهم تتجه عنايته إلى وضع الإنسان في الأخرة في الجنة أو في النار ، بينها لا يعنى بوضع الإنسان في الحياة الدنيا . وتبمأ لهذا حاول هؤلاء القائلون أن يحصروا الإسلام في المسجد ، أو في العبادات المعروفة ، ويبعدوه عن بجال الحياة .

ومن الصحيح أن الإسلام والأديان السماوية وضعت أمام الإنسان في الآخرة جنة يتمتع بها أو ناراً بتلظى بلهيهها . . ولكن هذا الوضع جعلته الأديان نتيجة لعمل الإنسان في الدنيا ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ فَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ، ومَنْ يَعْمَل مِثْقَال ذرَّةٍ شراً يَرهُ ﴾ ، فالجنة حافز للمؤمن على تعمير دنياه أو حسن انتاجه في الحياة .

وسأقدم الآن صورة من عناية الإسلام بالحياة ، مستمدة من حديث نبوى

كريم. ربحاظته الناس لأول وهلة أن القصد فيه هو مجرد الاستكتار من الثواب

ولكن حقيقة الحديث وهدفه الأول هو حفز الهمم ، والتحريض في العمل لتعمير الحياة ، وإشاعة الطمأنية والاستقرار فيها بالمال والعلم والأخلاق . . هذا الحديث هو قول الرسول 憲 :

« إذا مَات ابن آدَمَ انقطعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَات : صَدَقةٍ جَارية ، أَوْ حِلْم يُتَتَفعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدِ صَالِح يَدْهُو لَهُ ، هذه الأشياء التى أخبر الرسول ﷺ أنها تزيد من رصيد صاحبها من الثواب بعد موته ، ما صلتها بالحياة ؟ أو ما مدى فاعليتها فى صنع حياتنا التى نحياها ؟

هنا يمكن حقيقة أن نفهم صلة الدين بالحياة ، أو غايته واهتمامه بتوفير الاستقرار والطمأنينة والنهوض فيها .

إن الصدقة الجارية هى كل أثر مادى يتركه الإنسان بعد موته يحتد نفعه للناس: وقف يتنفع الفقراء بريعه ، مستشفى يمالجون فيه ، مدرمة يتعلمون بها ، مسجد يصلون فيه ، طريق يشقه ، جسر يقيمه ، الى غير ذلك من الأعمال التى لما أثرها وفائدتها في حياة الناس .

وأما العلم الذى له هذه الأهمية فهو كل علم يعلمه الإنسان للناس ليتفعوا 
به فى صلتهم بالله ، أو فى رفع مستواهم الحلقى والعقل والمادى فى الحياة . . 
وسواء كان ذلك فى درس يلقيه يكون به علمياً أو عملياً أجيالاً تنهض بنفسها 
ويامتها ، كلمة يكتبها يودعها عصارة فكره وتجاربه فتنتفع بها الأجيال على مر 
القرون ، أو فى عمل يجرى فيه تجارب لاكتشاف دواء أو للقضاء على داء أو 
تصميم اللة تنتفع بها البشرية فى تقلمها .

أما ألولد المضالح فهو الإنسان المهلب صاحب الحلق والدين ، الذي يحافظ على صلته بزبه "، وصلته بالناس ، ويكون لبنة طيبة قوية في مجتمعه الذي يعيش فيه .

ألا ترى معى أن هذه الأشياء الثلاثة هي من صميم الحياة ومن دعائم

ازدهارها : المال الذي يسخره صاحبه لإقامة المنشات التي تخدم المجتمع ، العلم النافع في كل مجالات النفع للانسانية ، يبنى به العالم أنفسا وعقولا تنهض بمجتمعها وبالإنسانية كلها ، وتربية الأولاد تربية صالحة ليكونوا أعضاء صالحين يشعون الحير في مجتمعهم .

هذه الثلاثة يأل حديث الرسول فيحرض المسلم عليها لأن الحياة كيا تعلم في أشد الحاجة إليها: تسخير المال والعلم لحدمة المجتمع ، ولا ينقض أى مجتمع إلا على أساسها .

بالعلم والمال يبنى الناس ملكهم لم يبن ملك على جهل وإقبلال

وليس هذا فقط بل تعهد الأولاد بالرعاية وحسن التربية والتوجيه ، لكسب رضا الخالق ، وحب الناس ، حتى إذا لم يجد المسلم مالا يقيم به منشآت ، ولا عليًا يفيد به الناس وجد مجالا للعمل الذي يستفيد به بعد موته بحسن رعايته وتربيته لأولاده ليكونوا رجالاً صالحين يدعون له ، ويكونون ذكرى باقية عملة لحاته . .

فإذا تيسر له كل ذلك جمع الحير من أطرافه .

نعم أخى . .

المال المنيد ، والعلم النافع ، والرجال الصالحون ، هذه الأمور الثلاثة هي كل حصيلتنا من توجيه رسول الله ﷺ وما أعظمها من حصيلة يقوم عليها كل عجتمع قوى ورشيد . . ويحرضنا رسول الله ﷺ على توفير هذه الدعائم الثلاث لمجتمعنا ، بجائزة نحبها جيماً ، وهي زيادة رصيدنا من رضا الله بعد موتنا ، لأنها فعلا امتداد لعملنا في الدنيا ، ويزداد هذا الرصيد كلها بقيت هذه الأمور تؤدى عملها وتشع خيرها .

أرأيت ـ أخى ـ عناية دينك بحياتك ، وتوفير الخير والاطمئنان لك فيها وفيها بعدها ﴿ يُومُ تَجَدُ كُلُ نَفس ما عَملتْ منْ خيْرِ مُخْضَراً ﴾ . .

ذلك هو دينك ، لحاضرك ، ومستقبلك ، لدنياك وآخرتك .



## الاسلام والتقليد

إذا كان لكل فرد ولكل شعب اسم خاص يميزه عن غيره فمن الضرورى أن تكون له كذلك شخصية خاصة به تميزه عن غيره ، وتكون نابعة من صفاته وملاعمه وطريقة سلوكه في الحياة .

وإذا كان التقليد أمراً طبيعياً وضرورياً في دور الطفولة ، فإنه يعتبر خطراً على شخصية الإنسان حين يتعدى هذا الدور ، ونحن الآباء نرحب بتقليد الطفل لمن حوله ونسر به ، ولكننا نقلق ويأخذنا الإشفاق على مستقبله إذا شب والتقليد مسيطر عليه ، نشفق عليه حين نراه يذوب في شخصية أخوته الكبار ، ونبحث له عن أطباء نفسانين يعالجونه ، لأننا نخشى أن يعوقه ذلك التقليد عن نجاحه في الحياة ، ويجعله أضحوكة في المجتمع الذي يعيش فيه .

والأمم قد تمر بدور من أدوار الضعف يشبه دور الطفولة فى الطفل ، وترى نفسها مندفعة فى تقليد غيرها من الأمم القوية تقليدا تلقائيا ، دون وعى واختيار ، فتكون حينئذ أمة فاقدة لشخصيتها وكيانها ، فإذا أرادت أن تنزع عن نفسها لباس الضعف فلابد أن تنزع عنها كذلك حب التقليد ، وتعمل على أن تكون لها شخصية مستمدة من عقليتها ، من واقع حياتها ، من عقيدتها وتقاليدها وآدابها الخاصة بها .

ومن أجل هذا وجدنا الإسلام يهاجم التقليد والمقلدين في كثير من آيات القرآن الكريم ، ويسخر منهم ، ويجعلهم كالحيوانات التي لا إرادة لها ولا إدراك فيقول عنهم : ﴿ وَإِذَا تِيلَ لَهُمُ اتْبُمُوا مَا أَنْوَلَ اللَّهُ قَالُوا بِلُّ نَتَبَعْ مَا أَلْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَامَنا أَوْ لَوْ كان آباؤهُم لا يعقِلُون شَيئاً ولا يَتْتُدُون ، ومثلُ اللَّذِين كَفَرُوا كمثلُ اللَّذِي يَنْبِقُ بِمَا لا يسمع إِلاَّ دَعَاء ونداءُ صُمَّ بَكُمْ عَمْى فَهُمْ لا يَعْقِلُون ﴾ (١) .

وتكرر فى القرآن مثل هذا التصوير القبيح للمقلدين لينفر النفوس من التقليد ، ويجررها من إساره ، ويحرضها على التفكير الحو المستقل ، ويحذرها من السير وراء الغير دون وعى أو تفكير . .

ثم كان من حسن رعاية الإسلام للتفكير الحر المستقل وتشجيعه له أن جعل للمفكر المجتهد الذي يخطىء الصواب فى اجتهاده أجراً ، وللمصيب أجرين ، فى الوقت الذي لم يقم فيه كبير وزن للايمان ، الذي يأتى نتيجة التقليد دون تفكير أر بحث .

وإذا تتبعنا خطوات الرسول - 3 وهو يكون أول مجتمم إسلامى في المدينة نجده - وهو المربي الأعظم - يحرص كل الحرص على ابراز الشخصية المستقلة للمسلمين ولم يتركهم يلربون في المحيط المشرك أو اليهودي الذي يعيشون معه ، فكان يتتبع خطوات المسلمين وتصرفاتهم بالتعديل ، ويتقلهم شيئا فشيئاً الى معالم الشخصية الجلديدة للمجتمع الإسلامي الجديد ، ويتملصهم من آثار الجاهلية أو اليهودية ، سواء ، كان ذلك في المبادة أو فظاهر الحياة الأخرى ، حي كان ياسمهم أو ينهاهم عن شيء يصرح لهم أحيانا بالعلة الباعثة على ذلك ويقول لهم : « وخالفُوا اليهود » حتى قال يهود المدينة : « مابال محمد لايريد أن يترك شأنا من شؤوننا إلا خالفنا فيه » .

كان أهل المدينة حين دخلها الإسلام يحتفلون بعيدين من أعياد الطبيعة ، فمنع الرسول المسلمين من الاستمرار في الاحتفال بهذين العيدين ، وقال لهم : و إنَّ الله ـ تبارك وتعالى ـ قدْ أَبْدَلُكُم بها خَيراً مِنها : يوم الفِطْر ويوم النَّحر ، لان أعياد كل أمة من أبرز معالم شخصيتها ، ثم وضع للمسلمين قاعلة اجتماعية كلية وتحذيراً عاماً لهم من النشبه بغيرهم والانجاع فيهم فقال : و من

١ .. البقرة ١٧١ ، ١٧٢ .

تَشَبُّه بقوم فَهُو بِنُّهُم ۽ .

ولم يكن ذلك منه ـ عليه الصلاة والسلام ـ تعتناً أو أنانية ، ولكن لأنه يعلم ـ وهو المربي الحكيم ـ أن التشبه بالغير ولو في بعض مظاهره ، قد يجر المسلم إلى عاكاته في أفعاله وأفكاره ، فيصبح صورة مكررة له ، ويهمل حينئذ مظاهره وأدابه ، وأفكاره وتقاليده الخاصة به ، ويفقد بذلك معالم شخصيته المميزة له كها نرى ذلك حولنا الآن في بعض المجتمعات الإسلامية التي تعيش عيشة بعيدة عن الإسلام وتقاليده ولغته وأدابه ـ ويصبح المسلم حينئذ انسانا تافه الشخصية ، لا وزن له في المجتمع المسلم ولا تقدير . . لا يحترمه حتى اللين يقلدهم ويفني فيهم .

والرسول ـ ﷺ ـ حريص على أن تكون المسلم شخصيته ووزنه وتقديره ، يقود الناس ولا يقودونه ، وقد كان الفرس أمة قوية ، يجب العرب أو يميلون إلى أن يقلدوها أحيانا في زيها ، أو لغنها ، فنهاهم الرسول عن ذلك هو وخلفاؤه من بعده ، وكان عما قاله :

( مَنْ كَانَ يُحْسِنُ أَنْ يَتَكَلُّم بِالعَربِية فلا يَتكلُّم بَغَيرِهَا فإنه يُورث النَّفاق ) .

ومع أن الرسول لم يكن يكره أن يتعلم السملم لغة أخرى غير عربية ، بل إنه أمر زيد بن ثابت \_ رضى الله عنه \_ فتعلم اللغة العبرية \_ لغة اليهود \_ في المدينة \_ حتى يكون من أصحابه من يأمنه على قراءة ما يكتب بهذه اللغة ، إلا أن هذا شيء . . وترك لغة الإنسان والتحدث بغيرها ، دون حاجة إلى ذلك شيء آخر .

ونحن أمة إسلامية كان لها ماضيها في القيادة والسيادة ، ثم أصابها ما يعسيب الأمم من ضعف ومرض ، فمالت إلى تقليد غيرها من الأمم القرية ، وكاد الاستعمار يغمرها بمظاهره وتقاليده وأساليب تفكيسره ،ولكنها لنها الآن بدأت تصحو وتستيقظ ، وتتلمس أسباب العلاج والقوة ، وتجاهد لاستكمال شخصيتها .

وهى تقف فى مفترق الطرق ، متاثرة بأمراضها السابقة ، كالمريض فى دور النقاهة ، تحاول أن تسترد ذاتها وكيانها ، ولا يمكن وهى فى محاولتها أن تمتد يدها إلى أسباب ضعفها ومرضها فتعالج نفسها بها ، ولكنها لابد من أن تمد يدها إلى العلاج الذى يقوى شخصيتها ، ويمدها بقوة الذات فتتناوله .

ونحمد الله على أن هذا الدواء ليس ببعيد عن متناول أيدينا ، إنه في تاريخنا المجيد ، في ماضينا السعيد ، في أرضنا الطبية ، في تقاليدنا العربية ، في كتابنا الكريم ، في هدى رسولنا العظيم . . ومن العبث أن نبحث عنه بعد ذلك عند غيرنا ، أو نستورده من خارج نطاقنا « فإن الحلول الحقيقية لمشاكل أي شعب لا يكن استيرادها ، من تجارب أي شعب آخر » .

ومع أن هذه حقائق مقررة فإن كثيراً منا لا تزال قلويهم وأيصارهم مشدودة الى الخارج يقللدونه دون وعى ، وتفكير ، ويستحسنون ما عنده ، ولو كان ذلك مناقضاً لطبيعتهم وتقاليدهم ، لأنهم لضعف فى نفوسهم يظنون أن تقليد الغرب مظهر من مظاهر الرقى والتمدن . .

إننا لا نحب التمصب الأعمى الذي يدفعنا إلى أن نخالف غيرنا ونكره ما عنده مها يكن ، كما أننا لا نحب الانمياع في الغير ، وعدم الشعور بالقيمة اللذاتية لنا ، فنحاكى غيرنا في كل شيء . . إننا في هذا الدور الذي نبني أنفسنا فيه نصرخ في كل إنسان ـ ولاسيا قادة الفكر والتوجيه ـ أن يعملوا على غرس بلدور الشخصية المستقلة في كل فرد في الأمة دون تعصب أو جمود .

إن العلم حق مشاع للجميع ، ولا يملكه أحد ، ولا يستطيع أن يدعى جيل أو شعب احتكاره أو طبعه بطابعه ، لأنه في أى جيل قائم على تراث الأجيال السابقة وجهودها ، فلا يمكن حينئذ أن نفكر في صد الناس عنه ، بل بالمحس ندعوهم إلى أن يتعلموه ويستفيدوا منه في حياتهم ، فإن العلم ـ كيا يقال ـ و لا وطن له ي أما الثقافة ، أما الأفكار أما الثقاليد العامة فهذه لا يمكن أن يقول الإنسان إنها لا وطن لها ، لأنها مها كانت مشتركة في بعض نواحيها إلا أنها حتها تصطبغ بصبغة الأمة وتأخذ طابعها .

ومن هنا كان لكل أمة ثقافتها وتقاليدها وآدابها العامة التي تتمشى مع طبيعة حياتها ، ومع آداب دينها وعقيدتها ، ومع موروثاتها ، وكان لابد لكل أمة أن تحافظ على طابعها ، وتمتز به ، لأنه مظهرها الخاص بها ، لأنه صورتها أمام غيرها من الأمم .

ومن هنا كانت دعوتنا الى الحفاظ على شخصيتنا واستمداد معالمها من المقومات الذاتبة لهذه الشخصية . . . وكانت حملتنا على عبادة التقليد أو الانمياع في شخصية الغرب . . لأنهم الحطر على كيان الأمة وعلى نهضتها .

لا ننظر إلى هذا الموضوع من وجهة النظر الدينية فحسب ولكن كذلك من وجهة النظر الاجتماعية التي تعتبر التقليد والاندفاع فيه من أخطر العوامل على كيان الأمة واستقلالها .

أليس من المخجل حقا أن يتحكم فى شكل ملابسنا وتفصيلاتها صيفاً وربيماً وشتاء رجل أو امرأة من الغرب ينتظر نساؤنا هنا ما تخطه يداه أو يدها العابثة هناك من تفصيلات تروج لها صحافتنا ، وأدوات النشر عندنا ، دون أن يكون لنا رأى أو اعتراض على ما يخالف ذوقنا وآدابنا من هذه التفصيلات ؟!

وفي نظام الموائد وآداب السلوك و الاتيكيت ، نقلد الغرب دون تفكير . . كانت إحدى الموجهات عندنا تعلم نساءنا نظام المائدة وآدابها وإعدادها فكان مما تعلمه لهن عناسبة يوم عيد : كيف يضعن زجاجة الخمر والكؤوس على المائدة !! دون أية مراعة لتقاليدنا أو آدابنا الإسلامية .

والسبب فى ذلك أنها نقلت و نقل مسطرة a كما يقولون من كتب الخرب دون أن تفكر أو تتصرف ، وهكذا نرى الجهل أو حب التقليد والاندفاع فيه يطغى على شخصيتنا !

إنه ليحزنني ويجزن كل غيور على هذه الأمة أن نرى إيمان الكثير بالغرب وآدابه والحرص على محاكاته ، أشد من إيمانهم وحرصهم على تقاليدنا وشخصيتنا ، في الوقت الذي وثبتا فيه وثبتنا الظافرة لنحطم أسطورة الضعف والتبعية ، فلا يزال فينا من يهملون لغتهم ويؤثرون عليها اللغات الغربية ، دون حاجة إلى ذلك ، إلا حب الظهور ، ظنا منهم أن ذلك هو عنوان الرقى !! . لا يزال فينا من يستهينون بادابهم وتقاليدهم ، ويرمون كل من يتمسك بأنه

و فلاح وبلنبى خالص » وهى كلمات يجب أن تنقطع إلى الأبد من قاموس السباب والتنقيص الذى أشاعه الترك والمستعمرون . ونرجع بها إلى أصلها الجميل .

وبعد . . فهل يظن هؤلاء المقلدون الذين يمتهنون آدابهم وتقاليدهم أنهم بذلك يكسبون احترام الغير لهم ؟

كلا . إنهم لا يكسبون حتى احترام الذين يقلدونهم ، لأن الذي يلقى عقله وشخصيته أمام غيره يستحق الرثاء لا التقدير ، ولا ينتظر من أحد أن يكرمه بعدما أهان نفسه وألفى وجوده . .

إذا أنت لم تعرف لنفسك حفها

هوانا بها كانت على الناس أهونا

فى أهرام ٢٧ مارس سنة ١٩٦١ لفت نظرى فى باب و مع المرأة ۽ الذي كانت تكتبه المرحومة السنيدة فتحية بهيج هذا العنوان : و المرأة الغربية غير راضية عن تقاليد المرأة الشرقية لها ۽ ، فقرأت تحت هذا العنوان :

د اهتمام المرأة العربية بالمودات الغربية وحرصها على تقليد المرأة الغربية فى تصرفاتها وفي طباعها لاتستسيغه السائحات الغربيات ، اللاتي بحضرن لزيارة الفاهرة ، ولا يرفع من صمعتها فى الحارج كها نظن ، أفصحت عن ذلك المرأى صحافية انجليزية زارت القاهرة أخيرا وكتب مقالاً فى مجلتها تقول فيه :

و لقد صدمت جدا بمجرد نزولى أرض المطار فقد كنت أتصور أننى سأقابل المرأة الشرقية بمعنى الكلمة ، ولا أقصد بهذا المرأة التى ترتدى الحجاب والحبرة ، وإنما المرأة الشرقية بمعنى الكلمة ، المتحضرة التى ترتدى الأزياء العملية التى تتسم بالطابع الشرقى ، وتتصرف بطريقة شرقية ، ولكننى لم أجد شيئا من هذا ، فالمرأة هناك هى نفسها المرأة التى تجدها عندما تنزل إلى أى مطار أوروبى ، فالأزياء هى نفسها بالحرف الواحد ، وتسريحات الشعر هى نفسها ، والماكياج هو نفسه ، عض طريقة الكلام والمشية وفى بعض الأحيان اللغة أما الفرنسية أو الانجليزية . . وقد صدمنى من المرأة الشرقية انها تصورت أن التمدن والتحضر

هو تقليد المرأة الغربية . ونسيت انها تستعليع أن تتطور وأن تتقدم كها شاءت مع الاحتفاظ بطابعها الشرقي الجميل » .

وفى جمهورية السبت ٩ يونيو ١٩٦٢ فى باب المرأة ولفت نظرى هذا العنوان : كاتبة أمريكية تقول : وامنعوا الاختلاط وقيدوا حرية المرأة » .

نقلت السيدة حورية تحت هذا العنوان كلاما ثمينا صريحاً ، لا أحب أن يمر فى جريدة يومية ، دون أن أقيده هنا ، وقد بدأت فقدمت الكاتبة الأمريكية للقراء فقالت :

و غلارت القاهرة الصحافية الأمريكية و هيلين ستانسبرى و بعد أن أمضت عدة أسابيع هنا ، زارت خلالها المدارس ، والجامعات ، ومعسكرات الشباب ، والمؤسسات الاجتماعية ، ومراكز الأحداث ، والمرأة والأطفال ، وبعض الأسر في غتلف الأحياء ، وذلك في رحلة دراسية لبحث مشاكل الشباب والأسرة في المجتمع العربي . . وهيلين صحافية جوالة تراسل أكثر من ٢٥٠ صحيفة أمريكية ، ولها مقال يومي يقرأة الملايين ويتناول مشاكل الشباب تحت سن العشرين ، وعملت في الإذاعة والتليزيون وفي الصحافة أكثر من ٢٠ عاما وزارت جميع بلاد العالم . . وهي في الخاصة والخمسين من عمرها ، تقول الصحافية الأمريكية بعدما أمضت شهرا في الجمهورية العربية :

«إن المجتمع العربي مجتمع كامل وسليم ، ومن الخليق بهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده التي تقيد الفتاة والشاب ، في حدود المعقول ، وهذا المجتمع يتتمسك بتقاليده التي تقيد الفتاة والشاب ، في معندكم تقاليد موروثة تحتم تقييد المرأة ، وتحتم احترام الأب والأم ، بل وتحتم أكثر من ذلك عدم الاباحية الخربية التي تهدد اليوم المجتمع والأسرة في أوروبا وأمريكا ، ولذلك فإن القيود التي يفرضها المجتمع العربي على الفتاة الصغيرة - وأقصد ما تحت من العشرين - هذه القيود صالحة ونافعة ، لهذا انصح بأن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم ، وامنعوا الاختلاط وقيدوا حرية الفتاة . . بل ارجموا إلى عصر الحجاب فهذا خبر لكم من الإباحية وانطلاق ونجون أوروبا وأمريكا . .

امنعوا الاختلاط قبل سن العشرين ، فقد عانينا منه في أمريكا الكثير ، الكثير ، لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعا معقداً . مليناً بكل صور الإباحية والخلاعة ، وإن ضحايا الاختلاط والحرية قبل سن المشرين يملأون السجون والأرصفة والبارات والبيوت السرية ، إن الحرية التي أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا الصنار قد جملت منهم عصابات أحداث وعصابات و جيمس دين ، وعصابات للمخدرات والرقيق . إن الاختلاط والإباحية والحرية في المجتمع الأوروبي والأمريكي هدد الأسر وزلزل القيم والأخلاق فالفتاة الصغيرة تحت سن المشرين في المجتمع الحديث تجالط الشبان وترقص « تشا تشا ، وتشرب المشرين في المجتمع الحديث تجالط الشبان وترقص « تشا تشا ، وتشرب الحدم ، والسجاير ، بل وتعاطى المخدرات باسم المدنية والحرية والاباحية .

والمجيب فى اوربا وأمريكا أن الفتاة الصغيرة تحت سن العشرين تلعب وتلهو وتعاشر من تشاء تحت سمع عائلتها ويصرها ، وتتحدى والدها ومدرسها والمشرفين عليها تتحداهم باسم الحرية والاختلاط .

تتحداهم باسم الاباحية والانطلاق، تتزوج في دقائق، وتطلق بعد ساعات، ولا يكفلها هذا أكثر من امضاء، و٢٠ قرشا وعريس لليلة أو لبضع ليال وبعدها الطلاق وربما الزواج فالطلاق مرة أخرى، أهـ.

كلام لا يقوله شيخ منا حتى يثوروا عليه ويرموه ـ كمادتهم ـ بالرجمية والجمود ، وما شاء لهم قلمهم . . ولكنه كلام جاء من أهل الغرب من كاتبة مجربة صحافية أمريكية أو إنجليزية . فهل يعرف كل هذا عباد التقليد والانطلاق وراء الغرب وإباحيته ويدركون ما وراء اندفاعهم من خطر على بلادهم ؟ أرجو . . .

#### قال الله تعالى:

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فَى الأرْض فتكون لَمُم قَلُوبٌ يَمْقَلُون بِهَا أَوْ آذَانُ ۚ بَسْمَعُونَ بَهَا فَإِنَّهَا لَا تَمَمَّى الأَبْصار وَلَكِن تَمْمَى القُلُوبِ التَّى فَ الصَّدُورُ ﴾ . (١)

بهذه الدعوة القوية إلى التأمل والتفكير جاء الإسلام ليحرر العقول من أسر الأوهام والخرافات وعبودية التقليد والعادات . . تلك التى كانت مسيطرة على المجتمع البشرى حين جاء الإسلام سواء فى شبه الجزيرة أم فيها حولها . .

فقد كانوا بين أناس انحرفت عقولهم حتى نحتوا التماثيل بأيديهم ثم خروا أمامها ركماً عابدين وأناس عبدوا النار وألهوا الحاكمين وأناس جعلوا الإله الواحد آلهة ثلاثة وحجروا على أتباعهم أن يفكروا بعقولهم وأوهموهم أنهم الواسطة بينهم وبين ربهم .

وماكان الله . . وهو الرحيم بعباده أن يتركهم يتخبطون فى ظلام الجهل ويسدون منافذ المقول وينزلون إلى درجة الحيوان وتسنلط عليهم الخرافات والأوهام والرؤساء والكهان . . فأرسل لهم عمدا - ﷺ ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويرد للعقل اعتباره ويحيى فى الإنسان انسانيته ويوفر له كرامته . .

وقد كان أول حجر وضعه الإسلام لتشييد كرامة العقل الإنسان وتحريره أن هز المشركين بالله هزا عنيفاً ليحررهم من قبود الأرض والحوف من المخلوف

١ ـ الحج الآية: ٢١ .

ويرفعهم إلى السياء الى عبادة الإله الواحد الذى بيده ملكوت كل شىء وله الحكم فى الأولى والآخرة والذى يحتاج إليه كل ما عداه . افهو النافع الضار والمعطى المانم .

إِنْ اللَّذِينَ تَدْمُونَ مِن دُونِ اللهِ النَّ يُخلُقُوا ذَّبَاياً وَلَو اجْتَمُوا لَهُ وإنْ
 يَسْلَيْهُمُ الدِّبابُ شَيْعاً لا يَسْتَتَقِلُوهُ مِنْهُ ضَعْفُ الطّلابُ والمطلُوبُ ﴾ (١٠).

وما دام الأمر كللك فلترفعوا رأسكم وتتجهوا بقلويكم إلى الله لا تخشوا صنياً أو منجياً أو ساحراً او مشعوذاً أو كاهناً أو رئيساً مسيطراً أو إنساناً مدعياً فكل هؤلاء ضعاف محتاجون إلى الله وكل الذي فوق التراب تراب .

جذا حرر الإسلام للإنسان عقله وحسه من العبودية لغير الله ومن الأعتقاد في الحرافات والأوهام . .

ولقد كان من اعتداد القرآن بالعقل وتكريمه له أن جمله هو الطريق الى معرفة الله فلم يقل له آمن بالله وكفى بل نزلت الآيات تحثه على النظر والنامل فى مخلوقات الله حولهوفى نفسه ليصل عن طريق عقله الى خالفه .

﴿ قُلْ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ .

﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّهِ، فَرْقَهُمْ كَيْفَ بُنَّيَّنَّاهَا وزيُّنَّاهَا (١) ﴾

﴿ وَفِي ۚ النَّفْسِكُمُ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (١) .

وكثيرا ما يعرض مظاهر الكون وعجائب القدرة ثم يختمها على النظر والتأمل نيها بقوله : ﴿ أَفَلا تُعْقَلُونَ ﴾ ﴿ لَمَلْهُمْ يَفَقَهُونَ ﴾ . ﴿ إِنَّ فَي ذَلِك لآياتِ لِعَنْم يَمْقَلُونَ ﴾ . . أو ﴿ يَتَفَكَّرونَ ﴾ أو ﴿ يَلْكُرُونَ ﴾ . فاغتبِرُوا يا أولى الأبصار ﴾ .

ويحكم على الذي يعطل عقله وحواسه بأنه ميت أو حيوان أو أعمى . .

١ مورة الحسم من الآية : ٧٢ .

١ ـ سورة في من الآية: ٦ .

٢ ـ سورة الذلريات . الآية : ٢١ .

﴿ وَمَا يَسْتُوى الأَعْمَى والبصِيرُ ﴾ ٣٠ .

﴿ وَمَا يَسْتُوى الْأَحْيَاءُ وَلِا الْأَمْوَاتُ ﴾ .

﴿ وَلَقَدَذَرَأَنَا لِجَهَنِّمِ كَثِيراً مِّنَ الجِنَّ وَالْإِنْسَ لِهُمْ قَلُوبٌ لَا يَفْقُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيِنَاكُا يَيْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكُ كَالْأَمَامُ بِلْ مَمْأَضْلُولَئِك هُمُّ الْمَغَلَلُونَ ﴾ (4) .

ومن أجل ذلك هاجم التقليد والمقلدين الذين يلغون عقولهم وينظرون للأمور بعقول غيرهم وحكم عليه بأنهم ﴿ صُمُّ بِكُم عُمَّى فُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴾ .

وجريا على خطة الإسلام فى تحرير العقل وتحريكه للنظر وتكريمه والاعتداد به نجد القرآن والحديث يعللان لكثير من الأحكام حتى يكون للعقل مجال فى فهمها والاقتناع بها وعلى سبيل المثال قوله تعالى :

﴿ إِنَّا يُرِيدُ الشُّيْفَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمُ العداوة والبغضاء في الْحَمْر والْيَسرِ ويَصُدُّكُمْ عَن ذِكْر الله وعن الصُّلاة ﴾ .

﴿ وَيُسْأَلُونَكَ عَنِ المُحْيِضِ قُل هُو أَذَى فاعتزلُوا النَّسَاء في المجيض ﴾ .

﴿ إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤنى النِّي نيستحى مِنْكُم ﴾ . . ﴿ ذِلكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ﴿ ذِلِكُمْ الطَّهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وقُلُوبِهِنَّ ﴾ .

﴿ كُنَّ لَا يَكُونَ دُولَة بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مَنْكُم ﴾ .

إلى كثير من أمثال هذا التعليل:

ولكى يجمى الإسلام العقل وهو يفكر ويفتح له المجال واسعاً نجد الرسول يقرر أن للمجتهد أجرين إذا أصاب وأجرا إدا انحطأ وهو لا يجميه بهذا فقط بل يقدره حين الخطأ ويقرر له ثواباً مادامت نيته طبية . . ولا أغالى إذا قلت إن هذا أعظم ما عرف أو يعرف في تكريم العقل وتحريره . .

ومن أجل تكريم العقل وتحريره جعل الإسلام أمور المسلمين شورى بينهم وحظر على حكامهم أن يستبدوا برأيهم ويحجروا على عقول غيرهم وتفكيرهم .

٣. سورة قاطر . من الآية : ١٩ .

٤ ـ سورة الأعراف . الآية : ١٧٩ .

ولقد كان من آثار نظرة الإسلام للعقل أن انطلق المسلمون يبنون ويعمرون ويتنجون فى كل مجالات الإنتاج الفكرى والملدى ، فسادوا الدنيا وعمروها وقلموا للإنسانية أسمى وأثمن حضارة تستمد حيويتها من العقل والدين . . . ونهضت أوروبا نهضتها الحديثة على ثمرات قرائحهم وتفكيرهم . وكانوا فى كل ما انتجوا من علم وفكر محروسين بعناية الإسلام وتشجيعه حتى رأينا شاهدا من فلاسفة أوروبا وهو جوستاف لوبون يقول :

إن العرب أول من علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين . . هذا دينكم وذلك ماضيكم فانطلقوا إلى رحاب المجد وصلوا حاضركم بماضيكم على نور عقولكم وهدى من دينكم تحفكم رعاية الله . . فى واقع حياتنا نحن المسلمين مفاهيم نظنها من الإسلام ويدفعنا هذا النظن الى التمسك بها وتنظيم حياتنا والاستسلام لحوادثها على أساسها مع أن فى هذه المفاهيم بعداً عن الإسلام ونظريته الحديثة للحياة وقد سرت هذه المفاهيم الى المسلمين ربما عن حسن نية أو عن سوء فهم لنص من النصوص أو مبدأ من المبليمى أن تتأثر بها حياة المسلمين فنجد أثرها واضحاً فى بعض مظاهر الضعف الذى حل بهم ومن الواجب علينا أن نهب لتصحيح هذه المفاهيم وننقى أفكار المسلمين من اللبس والحقاً فى فهم الإسلام على وجهه الصحيح ونغذيهم بالإدراك السليم له ولنظرته للحياة حتى يمكن أن يشكلوا حياتهم على أساسه فلا نظلم الإسلام ولا نهضم أنفسنا ولا نفتح الباب للطعن عليه وتحميله وزر ضعفنا وخموننا والحياة لا تستقيم فى طريقها القوى إلا إذا أقيمت على مفاهيم صحيحة نؤمن بها وتنبحث أعمالنا عنها ..

ومن هذه الأخطاء ـ على سبيل المثال ـ ان الإسلام يكوه الحياة الدنياوالعاملين لها بحجة أن القرآن ذمها ، ووصفها بأنها متاع المفرور ووصفها ببعض الآثار بأنها جيفة وطلابها كلاب . . اليخ . .

وتبع هذا الحطأ خطأ آخر وهو أن مقتضى الايمان والتوكل على الله يقضى بترك الأمور تجرى على عواهنها : وأن الاستعداد وأخذ الأهبة للفد والإدخار لمفاجآته ينافى التوكل على الله فكل ما قدر يكون وبناء عليه وأصرف مافى الجيب يأتيك مافى الغيب 4. والواقع الصحيح الذي تنطق به كثير من نصوص القرآن والأحاديث وتهدينا إليه روح الإسلام ينكر هذه الأفهام الخاطئة فالإسلام لا يكره الحياة الدنيا ولا يبغض العاملين فيها ، المستعدين لحوادثها المدخرين لفاجأتها أما ما جاء فيها من ذم الدنيا والمتعلين بها ووصفها بالأوصاف المنقرة منها فهو لجماعة لا ينظرون فيها إلى الممان الروحية والقيم الأدبية ويحصرون همهم في تحصيل نواحيها المادية من أي طريق فيسيتون بذلك إلى أنفسهم والى المجتمع حولهم ويكونون مصدر شر دائم والغرض من هذه الجملة يكفكف هؤلاء المندفعين من غلوائهم ويجملوا للقيم الروحية والصلاة الانسانية حظا وافرأ في أعمالهم ويقيموا أعمالهم وصعيهم على أساس من خوف الله ومراعاة المجتمع وواجبات الناس حولهم فيوازنوا بين جانب المادة وجانب الروح ولا يتركوا أحدهما يطغى على الأخر ويتجهوا إلى خالقهم وراقهم يدعونه ويناجون !

﴿ رُبُّنَا آتِنا فَي الدُّنيا حسنة وفي الآخرةِ حسّنة وقِنا عَذَابِ النَّارِ ﴾ (١) .

لم يكره الإسلام أبداً الإستعداد وأخد الحلار من مفاجآت الأيام وحوادثها ولم يكن معنى التوكل في ترك الأمور تجرى على عواهتها وصرف مافى الجيب ليأتيك مافى الخيب . . بل إن الإسلام أمر بالاقتصاد فى الأمور كلها بلا إفراط ولا تفريط وقرر القرآن بصريح عبارته أن التوسط بين الأمور هو الفضيلة فقال هو يمدح عبادا من عباد الله سماهم لفضلهم وشرفهم عباد الرحمن :

﴿ وَاللَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وكان بَيْنْ ذَلِك قَواماً ﴾ (١). وقال في آية أخرى بصيغة الأمر الجازم للإنسان:

﴿ وَلاَ تَجْمَلُ يَدَكَ مَفْلُولَة الى عُنْقِك ولاَ تَبْسُطُها كُلُّ البَسْطِ فَتَقْمُدَ مَلُوماً غَسُوراً ﴾ (\*) .

وبذلك نفهم أن الإسلام يحب التوسط والقصد والاعتدال في جمع المال وفى انفاقه كما يريد المسلم أن يكون متزناً في حياته كلها موازناً بين جوانبها لأنه بذلك

١ ـ صورة البقرة الآية: ٢٠١.

٢ ـ سورة الفرقان الآية ٦٧ .

٢ ـ سورة الإسراء الآية ٢٩ .

يستطيع الوصول إلى ما يريد وهذا هو المعنى فى وصية الرسول لنا وهو يقول : التُصْدَ القُصْدَ تَبَلُغُوا وقوله « تَحْيَّرُ الأَمُورِ الوَسَطُ » .

فعل المسلم الذي يفهم الإسلام ويسير على هداه أن يجمع المال للقصد والاعتدال ويعد للدنيا ومفاجأتها عدتها ويحسب في يومه حساب غده ويفهم أنه مسؤول أمام الله عن تأمين حياته وحياة أسرته في حياته وبعد عاته فهو واع وكل راع مسؤول عن رعيته فاليوم عمل وغدا بطالة واليوم صحة وفوة وغذا مرض وعجز اليوم يسر وغدا عسر واليوم حي يكسب وغذا راحل مودع ومن الواجب عليه ديناً أن يقدر كل هذه الاحتمالات ولا يغتر بحاضره فالزمان قلب وعليه أن يقتصد في يومه ما يكون عدة له في غده ويدخر في يسره ما ينقده من عسره ويوفر في حياته ما يجابه به أولاده قسوة الحياة بعد ماء

قد يفعل الكثير منا هذا استجابة لطبيعته وحب تأمين حياته وحياة أولاده ولكنه لا يفعله ديناً وربما وجد الكثيرين من مدعى العلم والإيمان يلومونه لأنه مشغول بالدنيا غير مؤمن بأن الارزاق على اللهويقولونكه: يا شيخ توكل على الله الرب موجود والرزق مضمون وغير ذلك من الكلام الحق الذي يستعمل في المراد الحقى الذي يستعمل في المراد مقتضى الايمان والتوكل عندهم أن يترك الأمور تجرى على عواهنها و ويصرف مافي الجيب يأتيه ما في الغيب ، وهذا كله خطأ في فهم الايمان والتوكل . فإن الذي تندفع إليه يمتضى طبيعتنا من العمل والادخار للغد والإستعداد للطوارى، والمابحات تأمينا لحياتنا وحياة أولادنا هو ما يدعو إليه الإسلام لأنه دين الفطرة والمنح ويحارب البخل والمنح ويحارب الإسراف لان كلا منها خروج عن الفطرة السليمة ولا كان الإنسان مندفعا إلى الإسراف وجدنا عناية القرآن والسنة بمحاربة الإسراف أكثر وأبرز من عنايتها بمحاربة البخل حتى نجد القرآن يصور المبذرين المسوفين هذا التصوير الشنيع فيقول: ﴿ ولا تُبَدِّر تَبْدِيراً إِنْ المُنْذِرينَ كانُوا إخوان الشَيْطان الشَيْطان الرَّبِه كَفُوراً ﴾ (١٠).

١ ـ سورة الإسراء الآية . ٢٧ .

يقول ﷺ:

آلاً الله يَرْضى لكم ثلاثاً ويحْرَهُ لكم تَلاثاً ، يَرْضى لَكُم أَنْ تَعْبُدُهُ
 ولا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ، وَأَنْ تَتَعَسُموا بِعَبْل الله جَيماً ولا تَقْرَنُوا ، ويحْرَهُ لَكُم قِيل
 وقال ، وكثرة السُّؤال وإضاعة المَّال (١) » .

ثم يضع لنا الميزان الصحيح للحياة ويين أهميته فيقول : ﴿ الاقتصادُ بِصُفُ الْهَبِشَةِ ﴾ فإن المال لا يبقى مهها كان كثيراً ما لم يصاحبه اقتصاد فى الإنفاق وحسن التدبير .

ثم نجده ﷺ يين لنا ثمرة الاقتصاد والادخار في كلمات قليلة جامعة فيقول « ما عَال مَن الْتَتَصَدُ » فلا يحتاج من جعل الاقتصاد وحسن التدبير وسيلة للتغلب على الحياة ثم نراه أكثر من هذا يجعل من حسن تصرف المرء في أمواله واقتصاده في معيشته ميزاناً توزن به قيم الرجال ومقدار فهمهم وتعلقهم للحياة فيقول:

و مِنْ فِقَه الرَّجُل قَصْدُهُ في مَعِيشتِه و وعدح المعتدلين في أمورهم المقتصدين في معيشتهم اللذين يدبرون أمورهم بحكمة وانزان فيقول عليه الصلاة والسلام:
 و ما أَحْسَنَ القَصْدَ في الغَنى وما أَحْسَنَ الفَصْدَ في الفَقْر وما أَحْسَنَ القَصْدَ في الفَقْر وما أَحْسَنَ القَصْدَ في المَنْهَ وما أَحْسَنَ الفَصْدَ في المَنْهُ وما أَحْسَنَ القَصْدَ في المَنْهُ وما أَحْسَنَ المَنْهُ وما أَحْسَنَ المَنْهُ وما أَحْسَنَ القَصْدَ في المَنْهُ وما أَحْسَنَ المَنْهُ وما أَحْسَانَ المَنْهُ وما أَحْسَنَ المَنْهُ وما أَحْسَنَ المَنْهُ وما أَحْسَانَ المَنْهُ وما أَحْسَنَ المَنْهُ وما أَحْسَانَ المَنْهُ وما أَحْسَانَ المَنْهُ وما أَحْسَانَ المَنْهُ وما أَحْسَانَ المَنْهُ وما أَسْمَانَا المَنْهُ وما أَسْمَانَا أَسْمَانَا وما أَسْمَانَا المَنْهُ وما أَسْمَانَا أَسْمَانَا ومانَا أَسْمَانَا المَنْهُ ومانَا أَسْمَانَا المَنْهَا أَسْمَانَا أَسْمَانَا أَسْمَانَا أَسْمَانَا أَسْمَانَا أَسْمَانَا أَسْمَانَا أَسْمَانَا أَسْمَانَا أَسْمَانِهُ أَسْمَانَا أَسْمَانَا أَسْمَانِهُ أَسْمَانِهُ أَسْمَانَا أَسْمَانَا أَسْمَانِهُ أَسْمَانَا أَسْمَانَا أَس

فقد روى سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه قال:

عَادِن رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في حجَّةِ الوَاعِ مِنْ وَجَمِ أَشْفَيْت مِنْهُ عَلَى المُوت فَقُلْتُ

١ ـ الجامع الصغير للسيوطي مفتاح كنز السنة . وصحيح البخارى .

يارسُولُ الله ﷺ بَلغنى ما ترى من الوَجَع وإنا ذَو مَال وَلاَ يَرْثُنَى إِلَّا ابْنَةً لَى وَاحدة أَفَاتَصَدُّقُ بِشَطْرِه ( أَى نصفْه ) قال : لا الثَّلُّتُ والثَّلْت كَثَيرٍ إِنَّك انتَذَرَ وَرَتَتك أَغْنِياه خَيْرٌ مِنَّ أَنْ تَذَرِهُمْ عَالَةً يَتَكَفُّونَ النَّاسَ » (') الحديث .

و فنرى من هذا الحديث أن سعدا رضى الله عنه جم مالاً كثيرا لأن هذا ما يفيده قوله و وأنا ذو مال ۽ ولم ينكر عليه الرسول جمعه للمال . ولما أراد أن يتقرب بهذا المال كله إلى الله رغبة في الثواب منعه الرسول ووافق أخيرا على أن يتصدق بثلثه فقط وقال له و والثلث كثير » ثم علل هذا بما رآه قاعدة عامة يجب أن يحرص عليها المسلمون إزاء المسؤولين عنهم في حياتهم فإن إدخار شيء لهم ينفقون منه خير عند الله من وقف المال كله ولو في صدقة وقربي وتركهم فقراء يمدون أيديهم للناس .

فالإدخار إذن من أجل صيانة أولادنا من الحاجة والذل بعد مماتنا عمل يحبه الله ويقدمه على الصدقة ثواباً وحسن جزاء .

ويهذا نفهم أن التوسط أمر مطلوب والادخار للأولاد والأزمات لا ينافى الايمان والتوكل على الله بل أنه من ثمرات الايمان الصحيح البصير ومن ثمرات الايمان والتوكل على الله على بصيرة وفهم سليم فإن التوكل يحمل فى طياته معنى العمل قبل الكسل والتدبير قبل الإهمال وهذا هو مايجب أن يعرفه كل عاقل قبل الكسل والتدبير قبل الإهمال وهذا هو مايجب أن يعرفه كل عاقل من قوله عليه الصلاة والسلام لصاحب الناقة الذى سأله هل يتركها ويتوكل أو يعقلها ويتوكل فأرشده الى العمل السليم والفهم المستقيم وقال له و أعقِلها وتَوكَلْ » .

فالتوكل غير التواكل ، التوكل جهد محمود والتواكل كسل مذموم فعلى الله فليتوكل المؤمنون والله يجب المتوكلين . . . فليعمل المسلم متوكلًا على الله وليدخر لغذه ما يستطيع ادخاره فإن الأدخار قوة للفرد . . وقوة للجماعة . . . ونعم المال الصالح للرجل الصالح .

١ - الجامع الصغير للسيوطي .



## الاسلام هل بالقوة التشر ؟

ما زلت مع الشباب فى أفكارهم ، وفى المناقشات التى تدور بينهم ، ولو أن هذا الموضوع قديم تناوله الكثيرون من اعداء الإسلام الدين يعملون على تشويه حقائقه ومبادئه الجميلة ، إلا أن البعض حلا لهم الآن أن يثيروا هذه النغمة أمام الشباب ، ويرددوا اتهام الإسلام بأنه انتشر بالقوة .

واريد هنا أن أذكر للشباب وغيرهم بعض الحقائق عن هذا الموضوع راجياً منهم أن يتنبهوا لها تماما .

أولا : إن ايمان الإنسان بأية فكرة أو عقيدة ، ومنها الدين ، لا يأتى مطلقا إلا عن طريق الاقتناع الداخل .

والدين له تكاليف لا يمكن للإنسان أن يقوم بها ، مالم يكن مقتنعاً ومؤمناً داخلياً به .

ونحن نعلم جميعا أن القوة ، مها تكن ، لا يمكن أن تجبر الإنسان على اعتباق فكرة ، بل غالباً ما يكون للقوة رد فعل عكسى ، ضد هله الفكرة ، فيكرهها ويمقتها ، ويتخلص منها بعد زوال القوة التي أجبرته أو في غيابها عنه .

ثانيا : الله سبحانه هو خالق الحلق ، وهو العليم بطبائعهم هذه ، ولا يمكن أن يكلف الأمور ضد طباعها ، ولا يعقل أن يجعل انتشار دينه عن طريق القوة . . ولهذا قال للرسول ﴿ أَقَالَتَ تُكُرُهُ النَّاسِ حتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠)

١ ـ سورة يونس من الآية: ٩٩.

وقال : ﴿ لَا إِكْرَاهُ فِي الدُّينِ قد تَّبِّينِ الرُّشْدُ مِنِ الْغَيِّ ﴾ (") .

وماكان للرسول ﷺ ولا لصحابته أن يخالفوا توجيه الله ، أو يعملوا ضد طبيعة الإنسان ، فيجبروا الناس بالقوة على الإسلام . .

هذا من حيث القواعد القرآنية والطبائع البشرية .

ثم ننتقل بعد ذلك إلى خريطة الواقع : لنذكر الملاحظات الآتية :

هناك بلاد إسلامية فى شرقى آسيا وجنوبها لم يصل إليها جيش للإسلام ، ومع ذلك يصل عند المسلمين فى هذه الأقطار إلى نحو ثلاثمائة مليون مسلم أو يزيد فمن الذى أكره هؤلاء على اعتناق الإسلام ؟.

المغول والتتار الذين دوخوا العالم ، وعبثوا بالدول الإسلامية وحضارتها . . صاروا بعد مدة من اختلاطهم بالمسلمين ومعرفتهم بالإسلام مسلمين متحمسين للإسلام ، وأسسوا دولاً إسلامية قوية .

فمن الذى أجبر هؤلاء الأقوياء على الإسلام وكانوا هم المنتصرين على المسلمين ؟ .

يوجد فى أفريقيا الآن نحو ماثة وخمسين مليونا من المسلمين . . منهم ما يقرب من ماثة مليون مسلم لم يصل لبلادهم جيش اسلامى .

فمن الذي أكره هؤلاء على الدخول في الإسلام؟

يوجد في أوربا والأمريكتين مسلمون كثيرون، متحمسون للإسلام.

فهل وصل إلى هناك جيش للمسلمين أجبرهم على الإسلام؟.

البلاد التى فتحتها جيوش المسلمين لم يذكر التاريخ أنهم أجبروا أحداً من أهلها على الدخول فى الإسلام ، بل كانوا يقيمون العدل بينهم ، ويخلصونهم من الظلم الذى كان واقعاً عليهم حتى من أبناه دينهم ، ويخلصونهم من الظلم الذى كان واقعاً عليهم حتى من أبناء دينهم ، ويحترمون دينهم ومعابدهم ويتركونهم وما يعتقدون وبسبب هذه المعاملة الكريمة والسياسة الحكيمة أقبل

٢ ـ سورة البقرة من الآية . ٢٥٦ .

الأهالي على الإسلام واعتنقوه بم كنا حصل في مصر وشمالي أفريقياً ، والشام والعراق ، وفارس

ولو أن الحكام حاولوا إكراه الأهالي على الإسلام لكرهوه وتخلصوا منه في أول فرصة السنح لهم .

ومن هذا كله يتبين لنا في جلاء أن الإسلام لا يقبل إكراه الناس على الدخول فيه ولم يقم حاكم مسلم فتح بلداً من البلاد بإكراه الناس على الإسلام

وصدق الله العظيم إذ يقول : ﴿ لَا إِكْرَاهُ فِي اللَّذِينِ ﴾ .

بل كانت القوة الذاتية للإسلام ، ويساطة عقيدته ، وهى الترحيد ، وعدالة أحكامه ، وتلاقى ذلك كله مع الطبيعة. البشرية السليمة ، كان هذا كله ، وسيظل العامل القوى لانتصار الإسلام .

وكيف نذهب بعيداً ، ونحن نرى العشرات كل يوم يدخلون الآن فى الإسلام عن إيمان ودراسة دون إكراه ؟ هكذا نرى وهكذا كان وهكذا سيكون .

بقیت نقطة أقولها فی اختصار عن الجزیة التی یلغط بها بعض الناس ، ویعتبرونها تعسفا من الاسلام .

إن الجزية ليست إلا ضريبة يؤديها غير المسلم ، كها يؤدى المسلم الزكاة للدولة التى ترعاهم جميعاً ، وتحميهم وتوفر لهم الأمن والاستقرار .

وليس من العدالة أن يدفع المسلم ضريبة الأمن والحماية والرعاية ولا يدفع غيره .

والكل رعايا للدولة يستظلون بحمايتها.

ولأجل أن يتضح هذا المعنى تماما أسوق لكم هذه الحادثة .

فقد جاء فى كتاب الحراج لأبى يوسف : وأن أبا عبيدة بعدما صالح أهل الشام وجنى منهم الجزية والحراج بلغه أن الروم قد جمعوا له ، واشتد الأمر عليه ، وعلى المسلمين ، فكتب رضى الله عنه الى أمراء المدن التى تم صلحها أن يردوا عليهم ما جبى منهم من الجزية والخراج ، وأن يقولوا لهم : إنما رددنا طليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ماجع لنا من الجموع ، وأنكم قد اشترطتم طلبنا أن نمنكم ، وأنا لا نقدر على ذلك ، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ، ونحن لكم على المشرط ، وماكتينا بيننا إن نصرنا الله عليهم ع .

فهذا واضع تملماً في أن القائد المسلم الصحابي أبا عبيد بن الجراح قد أخلا من غير المسلمين في الشام الجزية والحراج أو ما يمكن أن يسمى الآن ضريبة للدولة لأنه يقوم بحمايتهم من المغيرين ، ويوفر لحم الأمن والطمأنينة ، فلها غلب على ظنه من جموع الروم الكثيرة التي حشدت لمهاجته أنه لن يقوى على حماية من أخذ منهم ضريبة الحماية ردها اليهم ، وتعهد لهم أنه على الشرط الذى كتب بينهم إن نصره الله على اعدائه وأعدائهم .

ومع ما تحمل هذه الحادثة من توضيح الهدف من الجزية ، فإنها تحمل معنى آخر فى غاية السمو والعدل الإسلامى ، فراه اليوم بعيداً عن و ذقون ، المتحضرين المتفيقهين!! تتقطع أعناقهم ولا يصلون إليه ، ومن أجل هذا السمو والعدل الإسلامى انتشر الإسلام . وهكذا ترون يا شباب عظمة دينكم فى عقيدته ، وفى سياسته ، وفى قوة انتشاره .

رعاكم الله ذخرا وحرسا لهذا الدين العظيم .

فى احدى البلاد العربية دعيت أستاذة ودكتورة فاضلة لإلقاء محاضرتين عن المرأة استمعت الى الثانية منها ، ولم يلفت نظرى فيها شيء مثل ما لفت نظرى اعتراض وجهته احدى للستمعات تلوم فيه الاستاذة المحاضرة ، لأنها اقرت ما جاء فى صريح القرآن من ضرب المرأة التى تسىء عشرة زوجها وتتمرد على الحياة الزوجية .

نهم . تعجبت وتألمت أن تكون هناك سيدة أو فتاة مسلمة تتمرد على ما جاء 
به القرآن ، علاجا لحالة من حالات تمرد المرأة ، حين لا ينفع معها نصح أو 
توجيه أو هجر ومقاطمة . . ربما كان هناك مثلها قد يثرن حين يسمعن هذا . . 
وهن غافلات عن حكمة الله العلى الخبير . . وغافلات عن أن الآية تبين أن 
النساء طبائع ومعادن مختلفة \_ والناس ذكوراً كانوا أم أناثاً كذلك \_ وكل واحدة 
لابد من أن تعامل بما يناسب طبيعتها وأخلاقها يقول الله تعالى :

﴿ فَالصَّالِهَاتُ تَاتِتَاتٌ حَافِظَاتُ لَلْغَيْبِ بَمَا حَفِظَ اللهِ . وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزُهُنَّ فَبِطُوهُنَّ وَاجُومِكُنَّ فَى الْمُصَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ ﴾ . ثم قال بعد ذلك : ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهِ كَانَ عَلِيًا كَبِيراً ﴾ (') .

فذكر أولًا المرأة الصالحة ومدحها ، ثم وضع علاجاً للزوجة المتمردة المشاكسة ، وبدأ هذا العلاج بالنصح والتوجيه والوعظ المؤثر ، لعل هذا النصح ينفع معها ، وتكون زوجة لها حساسية ، وعندها روح طيبعة ، تقدر مسؤوليتها

١ ـ. صورة النساه .

عن زوجها وأولادها ، فتكف عن تمردها ومشاكستها ، وتؤثر الحياة الزوجية الهادئة . . وينتهى بذلك كل أثر للخلاف بينهها ، ويعود الصفاء والهناء الى البيت .

ولكن الحكيم الحبير يعلم أن هناك صنفاً من الناس لا تنفع معه الموعظة الحسنة ، ولا يتأثر بها . بل ربما أغراه اللين والرفق بالتمادى فى غيه وتمرده . . وقد تكون الزوجة من هذا الصنف ، فشخص الله العلاج الثانى المناسب لهذه الحالة ، وقال : ﴿ وَأَهْجِرُوهُنَ فَى المُضَاجِعَ ﴾ .

والله يعلم أن هجر المرأة في المضاجع وابتعاد زوجها عنها في هذه الحالة شيء يؤلمها وبيز احساسها ، لو كانت من ذوات الإحساس ويكسر كبرياءها وهو أسلوب عمل في التأديب ، لكنه رقيق . . يشعر المرأة بغضب زوجها عليها وعدم رضاه من عملها ، ويحرمها من عطف وحنان تنتظرهما . . لعلها تفكر هي وتراجع نفسها في هذه الحالة ، وتحاول أن تزيل ما في نفس زوجها ، بالكلمة الهادئة المؤثرة ، وهي تملك الأسلحة المتنوعة لذلك الصفاء . . وكفي الله المؤمنين القتال . . ويعود الود والوثام بينها إلى ما كان : وينصرف كل منها لعمله راضياً ومستريحاً .

ولكن . . ليس كل النساء سواء في طبيعتهن وإحساسهن وعقلهن . فقد يكون منهن بليدات لا يؤلها هذا الهجر ، ولا تردعها هذه المقاطعة . بل تعاند وتصر على سوء عشرتها وعلى تمردها بل هناك من تجد لذة في ضربها لمرض نفساني فيها . فعاذا يكون العلاج \_ إذن ـ المثل هذه الزوجة . ماذا يكون العلاج لمن لا تنفع فيها الموعظة الحسنة ولا الهجر والمقاطعة الصامتة . . أليس العلاج الباقي المناسب هو الشدة وهو الضرب .

والناس أصناف: والأمراض أشكال. ولكل داء دواءً.

فالعسبد يسفرع بالسعسسا
والحسر تكفييه المقسالة
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته
وإن أنت أكرمت الكريم ملكته

والضرب لمثل هذا الصنف المتبلد المعاند هو المناسب قطماً. ولو كانت في بيت أبيها ولم ينفع معها الذوق لعمد الى ضربها . . ومثل هذا يفعله مع الإبن وهذا هو الواقع الذي تفتضيه الحكمة وتقره كل أساليب التربية الحديثة منها والقديمة . .

ووضع الندى فى منوضع السيف بنالعلا مضر كنوضع السيف فى منوضع النندى

والغاية من الضرب هو تأديبها وردعها ، ومحاولة اصلاحها لنظل فى بينها ، وهذا بلا شك أفضل وأحسن من أن يسارع إلى تطليقها ، وهذم بيت الزوجية على رأسه ورأسها . . وتشريد أولادهما . وتعريض مستقبلهم إلى الخطر من بعدها . . ومع ذلك فإن القرآن لم يهمل ناحية الرجل ، لأن الآية فى آخرها تقول للأزواج :

﴿ فَإِنْ أَطَمْنَكُمْ فَلا تَبْقُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا ﴾ ، فالغاية هي أن ترجع الزوجة عن عصيانها ، وتقلع عن تمردها ومشاكستها ، وتعبد للبيت هدوه وراحته . والله سبحانه يأمر الازواج في هذه الحالة بعدم التعنت مع الزوجة أو التمادي في الغضب والتسلط فيقول لهم : ﴿ فَلا تَبْقُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ﴾ .

ثم يلكرهم بقدرة الله عليهم حتى لا يغتروا بقوتهم ، وينذرهم عاقبة تعتنهم مع زوجاتهم حين يقول لهم : ﴿ إِنَّ الله كان عَليًا كبيرا ﴾ ، وقد أوصى الرسول ﷺ الرجال إذا اضطروا لآخر الدواء أن يستعملوا غاية الرفق فى الضرب ، وألا ينتهزوا فرصة الإذن فيتهوروا ويجازوا حدود الرفق .

هذا هو العلاج العادل وهذا هو التشريع الحكيم المناسب. وهل بعد تشريع الله تشريع ، أو بعد علاجه علاج ، وهو الذي يقول: ﴿ قُلْ الْزَلَّةُ الذِي يَعْلَمُ السِرِّ فَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ولهذا نجده أنصف الصالحات القائنات. ومدحهن ، ووصف العلاج المناسب للمتمردات. وأخيراً أوصى الأزواج باعتدال ، وعدم التعنت ، وأنذرهم إذا هم خرجوا على هذا التوجيه واستسلموا للغضب ، واستمروا على ظلم الزوجة والشلة معها بعد أن تثوب إلى وشدها..

فماذًا تريد المعترضات إذن ؟ . . أم أنه التمرد على تشريع الله وكتابه ، والجرى وراء الهوى والتعصب ، والتمدن الكاذب دون فهم ودراسة وروية . اذ نا تا الا لحد الم أثر الإ جار ، المرأد الله ، ذا إسرار الم الأثراء أثر الم

إن نظرة الإسلام للمرأة والرجل سواه أمام الله ، فالرجل من المرأة والمرأة من الرجل . فلا يمكن إذن فصل أحداهما من الآخر ، أو النظر اليه نظرة تكريم أو إهانة ، لمجرد أنه رجل أو أنه أنش .

قالرجال أبناء ونساء ، بعضهم من بعض ه وهن أمهاتهم أو أخواتهم أو بناتهم ، أو قريباتهم وكرامتهن من كرامة الرجال ومنزلتهن من منزلتهم . . بل نرى الطبيعة السليمة تحمل الرجال على الحفاظ على المرأة ، وتوفير كل نواحي الأمن لها ، ولو ضحوا في سبيل ذلك ما ضحوا من جهد ومال . . وقد يحمل الرجل سلاحة ، ويخوض المعركة لأن أمرأة من قريباته تعرضت ، لنوع من الاعتداء ولو كان كلمة ، وربما تسامع الرجل وسكت لو كان هو أو أحد من أقربائه هو الذي تعرض لهذا الاعتداء . .

وماذلك إلا لإحساس الرجل بالواجب الخاص عليه نحو تكريم المرأة وإعزازها . . وصاينتها من كل ما يسيء اليها . .

ولقد جاء الإسلام فغلى هذا الإحساس الطيب نحوها . وقضى على ما كان يثافه من نظرات أو إحساسات سيئة بالنسبة لها عند بعض الناس . سواء أكانوا في شبه الجزيرة العربية ، أم فيا حولها من الشرق أو الغرب ، فلا يصح النظر لأحدهما نظرة قائمة على نوع الخلقة ـ فلا يكون مقياس التفاضل أو التكريم أن هذا ذكر ، وهذه أنثى . . بل مقياس التفاضل هو العمل والخلق . .

﴿ مَنْ عَمِل صَالِحًا مَنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلْنُحْسِنُهُ حَيَاةً طُلِيَّةً وَلَنْجَزِيْتُهُمْ أَجْرَهُم بِاحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١) .

﴿ وَتَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحات مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْشَى وَهُو مُوْمِنُ فَأُولَئِكَ يَدَّخُلُونَ الجُنَّةُ وَلاَ يُظْلُمُونَ نَقِيرًا ﴾ (٢) . ويتكرر هذا كثيراً في القرآن ليطرد من الانهان فكرة تفضيل الرجل على المرأة ، لأنه رجل ، فربحا الهتر الرجل على المرأة ، لأنه رجل ، فربحا الهتر الرجل بحا اصطاء الله إيها من قرة أو قوامة على المرأة ، فيضل أنه أقرب الى الله أو سهره القرآن لذلك على بيان أن باب القربي إلى الله منها . . فحرص القرآن لذلك على بيان أن باب القربي الى الله منتوح للإثنين . الرجل والمرأة - يتسابقان فيه ، والفضل للسابق منها رجلا أم امرأة ﴿ لا أضيحُ مَمْلُ مَعْلِمٍ مَنْكُمُ مِنْ فَكِمٍ أَوْ أَنْشُ ﴾ .

إن تعمير الكون كيا أراده الله قائم على وجود الذكر والأنثى من كل نوع فى الإنسان والحيوان والنبات وغير ذلك مما وصل إليه بل إن الانسان والحيوان والنبات وغير ذلك مما وصل إليه بل إن ذلك من مظاهر القدرة والحكمة ﴿ وَمِنْ كُلُّ شَيَّهُ خَلَقْتًا زَوْجَينُ لَمَلَّكُمُ لَلْ شَيَّهُ خَلَقْتًا زَوْجَينُ لَمَلَّكُمُ لَلْ مَنْ مظاهر القدرة والحكمة ﴿ وَمِنْ كُلُّ شَيَّهُ خَلَقْتًا زَوْجَينُ لَمَلَّكُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُواللهِ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

﴿ سَبِّحَانَ الذَّى خَلَقُ الأَزْوَاجَ كَلَّهَا مَّنا تُنْتِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسهم وَمَّا لا يَمْملون ﴾ (4) وكل من الذكر والأنثى له فضله ودوره الذي أناطه الله به في حفظ النوع وقيام الاسرة وتعمير الأرض ، فلا فضل لاحدهما على الآخر راجعاً إلى أصل الحلقة ، وإنما فضل الإنسان في عمله وعقيدته . .

ومن أجل هذا حمل الإسلام حملة عنيفة على الذين يفرقون بين الذكر والأنشى فى الحب والمعاملة ، وينظرون إلى البنت نظرة سيئة تحملهم على إهانتها وسوء معاملتها ، واعتبر ذلك خروجاً على سنة العدل .

يقول تعالى عن هؤلاء يحكى حالهم السيئة :

﴿ وَإِذَا يَشَرُّ اَحَدُهُم بِالْأَنْسَ ظُلُ وَجَهَةُ مُسُودًا وِهُو كَظِيمٌ يَتُوارِي مِن القُومِ مِنْ سُوءِ مَا بُشَرِ بِهِ أَيْسِكُهُ عَلَى هَوْنِ أَمْ يَدُسُّهُ فَى التُرابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ (١).

٣- سورة يس ٣١ .

٤ - الذاريات . ٤٩ .

<sup>1</sup> ـ النحل .

ويهجم الإنسلام هجوماً مضاداً على العقلية التي تكره البنت وتنظر البيغا نظرة إمانة أو إهال . . فيولى تربية البنات والعناية سهن رهاية خاصة مع رهايته العامة لتربية الأولاد عموماً . فيقول رسول الله ﷺ : « من كان له ابنة فأدجه فأخس تأديبها ، وهذا ها فأحسن هذا محاكلت له وقاية من النار »

وهذه عناية خاصة من الرسول بالبنت ليقضى على ما تعوده الجهلاء من الناس ... من إهمال تربيتها والعناية بها . .

ومن هذا القبيل أيضاً ما قرره الرسول ﷺ من فضل خاص للأمهات على الآباء حين يقول: والجنة تحت أقدام الأمهات ٤ وحين جاء رجل يسأله عن أحق الناس بحسن صحابته فيقول له: وآمك ٤ ويعاود الرجل سؤاله ثم من ؟ فيقول له وأمك ٤ ويكور التوصية بها ثلاث مرات ، ثم يقول له في المرة الرابعة و ثم : أبوك ٤ وفي هذا تكريم للأمومة وهو دور البنت إذا كبرت ، ويذلك يشمل الإسلام الأثنى بعناية حاصة في صغرها وفي كبرها.

وأصرح من هذا وأعم قول الرسول 癱 الذي ساقه في شكل قاعدة عامة لأمته حين قال :

وماأكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم ، .

وفى هذه إثارة لنخوة الرجال ومرومتهم إلى مايحبون: فعن من الرجال لا يجب أن يكون كريما عند الناس وعند الله ، ومن منهم يقبل أن يكون لئيها ..؟ إن ميزان الكرم أو اللوم هو طريقة معاملته للنساء

ثم يقرر الرسول ﷺ هذا المعنى في ثوب آخر فيقول :

« أُكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً (١) ، وخياركم خياركم لتسائهم » .

ولم. ينس الرسول وهو فى حجة الوداع حين قام يحدث صحابته حديثه المركز الجامع لم ينس المرأة بل خصها بعنايته وأوصاهم بحسن معاملتها . فقال لهم : و ألا فاستوصوا بالنساء خيراً » .

<sup>1</sup> ـ ابن حجر العنقلاق في المطالب العالية بزوائد المناتية .

تلك هى الخطوط أو المبادىء العامة لعناية الإسلام بالمرأة ، وحسن رعايته وتكريمه لها ، وعلى هذه المبادىء قامت التشريعات التفصيلية الحاصة بها ، ولقد كانت هذه المبادىء والتشريعات وستظل خير ما كفلته الشرائع والقوانين من إنصاف ورعاية وتكريم . . وليت المرأة المسلمة التى يبدو من بعضهن التمرد تمرف نفسية المرأة المغربية وما أصابها من تمزق ، بل ما أصاب الأسرة نفسها من هذا التمرق نتيجة الحياة الملدية التى تطغى روابطها على كل الروابط ، ولقد قرآت لغربيات يبدين فيها كتبر غيرتهم من المرأة الشرقية المسلمة التى يحيطها المرجل بكل عنايته وغيرته ، ويتمنين أن يعشن في كنف مثل هذه العناية والخيرة . وإذا كانت هناك أشياء تشكو منها المرأة فلتحتكم للإسلام فائه لاشك منصفها .



# ۱۷ | ولیس المرأة هی التضمیة وحدها

في موجة التقليد للغرب بلا وعي ولا تنسيق بل ولا إعداد لمواجهة الاحتمالات التي تترتب على هذا التقليد فتح الباب للمرأة كي تتعلم وتعلم في كل مجال . والإسلام يرحب بل يدعو إلى تعليم المرأة ، كما يتعلم الرجل ، ويرحب كذلك بأن تشارك الرجل في حمل الأعباء ، ومساعدته على النهوض عسئوليته تجاه بيته ، وتجاه وطنه ، ولكنه رسم لذلك كله الطريق الذي يهيىء للمرأة أن تتعلم في جو كريم ، لا تجرح فيه ولا تحرج ، حتى تجني ويجني المجتمع معها ثمار علمها دون أشواك تدمى وتجرح . . كيا رسم لها الطريق الذي تمشى فيه لتعمل، وتعطى المجتمع كيا أعطاها، وتجزيه الخير كيا جزاها، ولكنه لم ينس مهمتها الكريمة ، ووظيفتها الطبيعية ، وهي الأمومة فجعلها أقدس وظيفة لها ، وأشرف مجال لعملها . . لا يمكن أن يطغى عمل آخر عليها ، وجعل الأمومة مسئولية وشرفاً ، مسؤولية تتحمل المرأة عبثها ، وشرفاً من أجله جمل الجنة تحت أقدامها ، وجعل حقها أضعاف حق الوالد على أولادهما . .

ولكني الاحظ .. مع الاشفاق الشديد على المرأة .. أن موجة التقليد في العمل جعل المرأة تنظر اليه ، على أنه هدفها الأكبر من تعليمها ، وساعدها على ذلك مجتمعها الذي ينطلق معها تحت آثار التقليد . . دون أن يهي ، لها الظروف النفسية والمادية التي تساعدها على أداء وظيفتها في بيتها وعلى القيام خارجه بعملها . فكان كل همنا وهمها أن تقلد في العمل ، دون أن تقلد الغرب في الظروف التي هيأها للمرأة العاملة . .

فالغربيون بتكوينهم النفسي لا يأنفون غالباً من معاونة المرأة في البيت ، كما

أن وسائل المعيشة أصبحت لديهم ميسرة ، بفضل الألات الحديثة الميسرة ، ويفضل المتاجر التي تهيىء كل شيء للبيت ، وتحمل عن المرأة عبئا كبيرا في تجهيز الطعام ، حتى لم يعد الفسل أو الطيخ بمثابة مشكلة كبيرة عندهم .

وبجوار ذلك هيا للامهات دور الحضانة التى تمكنهن من تسليم الأطفال لها وهن مطمئنات ، فيتمكن من الإنصواف لعملهن وأدائه على الوجه المطلوب منهن . .

ولكن مع كل ماوفره العلم الحديث ، ومع الاهتمام بالأطفال وإنشاء دور الحضانة التي تستوعيهم هناك ، فإن هؤلاء الأطفال قد فقدوا جانباً كبيراً عا كانوا يستحقونه من دفء الأمومة وحنانها ، ولم تعد الأم عندهم كل شيء في تنشئهم وتربيتهم ، وإحاطتهم بالعطف وبفء الحنان ، لأن الحاضنات أو الشخالات قد قامت بدور كبر في تربية هؤلاء الأطفال فلم يشعروا نحو الأمهات بما يشعر به الأطفال اللين تربوا في دفء الأمومة ورعايتها المستمرة ، وكان من ذلك تفكك الأسوة ، والإنحراف الذي يصيب الأولاد منذ صغرهم ، ، مما أثار الإشفاق على الأجيال الناشئة (۱) .

ونحن هنا قد رضينا بأن تعمل المرأة وتتحمل من مشاق العمل ما يتحمله الرجال ، وتشارك الرجل في حمل مسئولية الإنفاق على البيت ولكن :

هل تهيأت نفوس الرجال لمعاونة المرأة فى البيت حين يعود الجميع من العمل حتى لا تتحمل المرأة وحدها عبء بيتها ؟ .

هل هيأنا للأطفال دور الحضانة التي تستوعبهم حتى تطمئن الأم ويطمئن الأب على أطفاله ولو بعض الأطمئنان ؟ مع مافى ذلك من خطورة على الأبناء شعر بها للفكرون الغربيون أخيرا . .

١- يقرل الدكتور كارل: الطقل الذي لم يجد عاية كافية من أمه أيام الحداث ينشأ شافا غير مستقيم السلوك ومنول العامل الاستهاري مسايليس: ان النظام الذي يقتضي بتشفيل المرأة في العمل من الروة للبلاد فإن تبيت عامد لبتاء الحياة المترابة للترابة ، لانه يهاجم حيكل المتران وهوض أركان الاسرة ، ويتران الرواحلة الاجتماعية ، من 98 ، 90 من كتاب ( نظرية العلاقة الجنسية في القرآن ) للاستاذ عمد مجدى الأصفى \_ الحراق .

هل قامت المتاجر والجمعيات عندنا بتخفيف العب، عن المرأة في البيت فاختصرت لها المجهودات التي تقوم بها لإعداد الطعام وغسل الملابس؟ وهل وهل؟

الواقع أن شيئا من ذلك لم يكن . . والواقع أننا اندفعنا لتعمل المرأة ، ولكن لم نهيىء لها الظروف التي تخفف عنها العب. . أو ترعى الأطفال ، أو حتى الذهاب لعملها والعودة منه في كرامة !!.

فرحت المرأة بأنها تخرج وتعمل وهي تقاسى مع ذلك في القيام بواجباتها المنزلية ما تقاسي .

وفرح الرجل بما تضيفه زوجته العاملة إلى دخله ولم يقابل ذلك معاونتها ولا يتهيئة الظروف المخففة عنها .. فكانت المرأة هي الضحية .. وكان الأولاد هم الضحية الكبرى ولاسيا في الأوساط الغالبة التي لا تسطيع توفير المربية المناسبة في البيت ونحن جميعا مسوقون إلى الرضا بهذه الضحايا .. مع الاسف المشاهد .

وكان ذلك كله نتيجة التقليد بلا وعي ولا إدراك . .

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهِ قَالُوا بِلْ نَتِّيعِ مَا وَجِدْنَا عَلِيهِ آبَاءُنَا أو لو كان الشَّيْطَانُ يَنضُوهُمْ إِلَى عَلَمَابِ السَّمِيرِ . . ﴾ (١)

وهؤلاء اللين يقلدونهم ليسوا آباءهم ولا أناساً من بيتهم ولا صلة حتى باضيهم إنما هو تقليد على كل حال بلون نظر ووعى . . ودون بعمر ومعرقة بأحوال الذين تقلدهم ونفسياتهم ونتاتج أعماهم . وهل سعدوا بما هم فيه أو شقوا . إن الذين يتابعون أوضاع المجتمع الغربي في ظل دخول المرأة للعمل في كل ميدان وتركها لامورالبيت والأولاد يبدون قلقاً شديداً على مصبر بحتممهم ، وعلى مصبر الأجيال المقبلة التي تتربي الأن بعيدة عن عناية البيت وحنان الأم والأسرة . . وهذه أخطار لم نقطن لها ولم تدرسها ولم ناخذها بعين الاعتبار حين النفعنا للتقليد . . بل واعتبرنا ذلك نوعاً من أنواع التقدم ، وشارة عليه النفعنا للتقليد . . بل واعتبرنا ذلك نوعاً من أنواع التقدم ، وشارة عليه

١ ـ سورة لقمان : ٢١ .

لست من دعاة حجب المرأة لا عن التعليم طبعا ولا عن مشاركتها بالعمل فى تقدم وطنها . . ولكنى أستطيع القول بأن من دعاة التمهل والمدراسة لكل خطوة تخطوها لاسبيا اذا كان لها آثار اجتماعية تتصل بكياننا الاجتماعي وصلاحيته وصلابته الخلقية والاجتماعية . .

إننا في مجال الصناعة حين ننوى إقامة صناعة عندنا ندرس أحسن مايوجد لدى الغرب والشرق من آلات ومن نظام التشغيل . . . ألخ . ونختار ما يناسب جونا وظروفنا ومقدوتنا .

وليس هذا بأولى من الأنظمة الاجتماعية التي تتصل بكيان البيت والأسرة والعمل .

إن العقلاء في الغرب يشكون مر الشكوى ، ويرفعون علامات الخطر وينفخون في أجهزة الإنذار لما يرونه من أخطار تهدد مجتمعهم بسبب اندفاع المرأة للمعل خارج البيت وفي كل مجال سواء كان هذا الخطر لاحقا بالنساء أنفسهم أو مالست .

. ففى احصائية أعدها الاتحاد العام للتعاون فى ألمانية الفيدرائية عن حياة الأمهات اللواتى يشتغلن خارج نطاق البيت جاء فيه :

و إن المرأة فى القرن العشرين أخذت تدفع ثمن اشتراكها فى الحياة العملية ومساواتها بالرجال فى العمل غالبا من سعادتها وراحتها . ففى ألمانيا تعمل أكثر من مليون أم خارج البيت وكانت نتيجة الاستفتاء العام الذى وجه اليهن أن ٧٧٪ منهن مصابات بالعصاب وحالات الضعف العام والختلال الدورة الدموية والأمراض القلبية ، ٦٩٪ منهن عندما يرجعن للبيت ليلا لا يستطعن أن يقمن بأى عمل من شدة الإرهاق الذى يصيبهن فى ساعات العمل ، ٣٤٪ كن قد راجعن الأطباء للملاج فى ذلك العام ع أهد .

وربما كانت نتيجة هذا أن رأينا في بعض البلاد الغربية تهافت المرأة على الزواج وترك العمل ففي اسكوتلاندا شمال الجزر البريطانية و انزعجت السلطات التعليمية فيها بسبب موجة الزواج التي تعصف بالمدرسات فقد تبين أنه فى خلال سنة ١٩٦٠ عينت ١٩٦٣مدرسة وفى نهاية العام الدواسى تركت ١٠٠٠ منهن الوظيفة للزواج» .

ثم كانت نتيجة الاستفتاء العام الذي قام به معهد و غالوب ۽ في أمريكا بين النساء العاملات :

و إن المرأة متعبة الآن ، ويفضل ٦٥٪ من نساء أمريكا العودة إلى منازلهن ،
 كانت المرأة تتوهم أنها بلغت أمنيتها أما اليوم وقد أدمت عثرات الطريق قدمها ،
 واستنزفت الجهود قواها فإنها تود الرجوع إلى عشها والتفرغ لاحتضان فراحها » .

ولعل ذلك أيضا هو الذى دفع بعض أعضاء مجلس العموم البريطاني إلى التقدم باقتراح بعدم قبول طلب المرأة المتزوجة للعمل إلا بعد الاكتفاء بالرجال .

كيا دفع أعضاء الكونجرس الأمريكي للاجتماع لمناقشة موضوع منع الأم التي لديها أطفال من العمل مهها كلفها ذلك ، لأن اشتغال الأمهات يسبب مشكلات اجتماعية واقتصادية لاحص لها .

وارتفعت أصوات تقول . . إن الله عندما منح المرأة ميزة إنجاب الأولاد لم يطلب منها أن تتركهم لتممل خارج البيت بل جعل مهمتها البقاء فبالمنزل لرعاية الأطفال .

كها ارتفعت تعليقات أخرى و إن المرأة تستطيع أن تخدم الدولة حقا إذا بقيت في البيت الذي هو كيان الأسرة (١).

واعتقد أن هذه التقديرات عها تعانيه المرأة ويعانيه المجتمع فى الغرب ليس بغريب علينا ولا ببعيد إدراكه الآن لاسيها لدى أولئك الذين جربوا ويجربون مشكلة العمل والأولاد والزوج. فى مجتمع لما يوفر للآن ما وفرته المجتمعات الغربية للمرأة العاملة من أدوات التخفيف عنها ، ومع كل ما وفره الغرب فهذه

١ - الصدر السابق ص ٩٧ . ٩٨ .

هى أصوات النذير يرفعها الدارسون وللصلحون هناك من اندفاع المرأة للممل . وخطر ذلك على أوضاعهم الاجتماعية فهل نستفيد من أخطاء غيرنا ؟ .

### صلة الرحم

روى الإمام أحمد عن عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنها قال: ان رسول 4 養 قال:

قال الله عز وجل : ﴿ أَنَا الرَّحَنَّ خَلَقَتِ الرَّحَمُّ وَشَقَقَتَ لَمَّا اسْمَا مِنْ اسْمَى قَمَنْ يَصِلْهَا أَصِلْهُ . وَمَنْ يَقَطُّمُهَا أَقَطْمُهُ فَأَيْتُهُ ﴾ .

الرحم التى توصل وتقطع ، والتى أنزلها الله هذه المنزلة وجعل لها هذه المكانة ، إنما هى معنى من المعانى الكريمة التى تقوم بين الناس ، وهى القوابة التى تربط الأفراد ، وتشد الأسر بعضها بيعض ، وصلة الرحم تكون بحسن الاقوال والأفعال ، وبذل الأموال لمن تربطك به صلة نسب وقرابة .

فتتأكد بذلك الروابط بين الأقارب ، وتقوى المودة بينهم ، فيتماونون في سراء الحياة وضرائها ، ويعيشون جميعا في ظل هذا الترابط وهذه المودة ، وذلك التماون ، أسرة واحدة متحابة ، يأخذ القوى منها بيد الضميف ، والصحيح بيد المريض ، والغنى بيد الفقير ، يعيشون بأحساس واحد مشترك ، يألم الواحد منه لأم أخيه وقريه ، ويفرح لفرحه .

والحياة في ظروفها ومتاعبها ومفاجأتها تحتاج لمثل هذا الترابط ، فالإنسان لل يقوى على مجابهتها ، ولا يصمد أمام تياراتها ، فلابد من إنسان يقف بجانبه ، يعينه عليها ، ويساعله على تحمل مشقاتها ، وتحقيف حلتها ، حتى فيها تأتى به من أفراح يشعر الإنسان بالحاجة إلى من يقف معه فيها ، يشاركه أفراحه ، ويساهم معه في اغتباطه ومسؤولياته ، ليزداد بذلك شعوره بالفرحة ، ويتضاعف احساسه بالفيطة .

وأولى الناس بالوقوف مع الإنسان فى أيام الحزن والفرح ، والشدة والرخاء ، هم أقاربه اللين تجمعهم وأياء صلة نسب وقرابة .

فإذا تجاوب الأقارب مع هذا المعنى ، وحققوه فى صلاتهم بعضهم ببعض ، كانوا واصلين لأرحامهم ، بارين بقرابتهم ، وأصبحوا تبعا لذلك قوة متماسكة ، وجماعة مترابطة متعاونة ، ولبنة قوية فى بناء مجتمع قوى سليم .

ومن أجل هذا ، من أجل تجميل الحياة بالأحباب حول الإنسان ، عنى الإسلام بصلة الرحم هذه العناية الخاصة ، وجاءت الآيات والأحاديث تبين فضل هذه الصلة ، وتبرز محاسنها وتعدها صفة بارزة من صفات المؤمنين ، أولى الألباب ، الذين بحرصون على رضا خالقهم ، ويخشون سوء الحساب في آخرتهم ، فكانوا بذلك من صعداء الدنيا والأخرة .

### يقول الله سبحانه :

﴿ إِنَّا يَتَذَكَّرُ اوَلُو الْأَلْبَابُ الذِّينَ يُوفُونَ بِمَهِدَ اللَّهَ وَلَا يَنْقَضُونَ المِثَاقَ وَالَّذِينَ يَصْلُونَ مَا أَمْرُ اللَّهِ بِهَ أَنْ يُوصِلُ وَيَخْشُونَ رَبِّمَ وَيِخَافُونَ سُوءَ الحسابِ ﴾ (١)

والاقارب وذوو الأرحام هم في مقدمة من أمر الله بوصلهم ، والبر بهم ، والعطف عليهم ، على درجات متفاوتة ، حسب صلتهم بالإنسان ، وحسب استحقاقهم لهذه الصلة ، وقد وعد الله هؤلاء المؤمنين بحسن المآب في الآخرة فقال :

﴿ أُولَئِكَ هُمْ عُقْمَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَذَن يَنْخُلُونِهَا وَمِن صَلَّحَ مِن آبَائِهِمْ وَأَذْوَاجِهِمْ وَفُرِيَّاتِهِم والملائكة يدخُلُون عليْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلامُ عَلَيْكُم بِمَا صَبِرْتُمْ فَنِشْم عُقْمَى الدَّارِ ﴾ (١)

وذلك فى الوقت الذي جعل الله فيه قطيعة الرحم والإساءة الى الأقارب صفة من صفات المنافقين الذين يستحقون لعنة الله وغضبه فيقول :

﴿ وَاللَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بِمُدِ مِيثَاقِهِ ، ويقطعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهِ بِهِ أَنْ يُوصَل ويُفْسِدُونَ فَى الأَرْضَ أُولِئِكَ كُمَّ اللَّمْنَةُ وَهُمْ سُوءَ الدَّارَ ﴾ (٣) .

١- ١- ٢- الرحد: ١٩- ٢١ ، ٢٢ ، ٢٤ ، ٢٥ ،

وفي أية أخرى يجعل الله قطيعة الرحم صفة تجلب لصاحبها سوء العاقبة واللمنة للجيناء قاطعي الأرحام:

﴿ فَهَلْ عَسَيْتُم إِنْ نَوَلَيْتُم أَنْ تُفْسِئُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطَّمُوا ارحامكم ، أُولَئِكَ الذين لعنهُمُ الله فاصَّمَّهُم وأَعْمَى إيصارهم ﴾ (٣) .

وقد صور لنا الرسول 難 قيمة صلة الرحم وقطيعتها عند الله في قوله :

 وإن الله خلق الحلق ، حتى اذا فرغ منهم ، قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائد بك من القطيعة ، قال : نعم . أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك . قالت : بل . قال فذلك لك ، (¹) .

ثم قال رسول الله ﷺ اقرأوا إن شتم : ﴿ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم . أولئك المذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ، أفلا يتدبرون المفرآن أم على قلوب أقفاها » (٣) .

ويقول الرسول ﷺ يبين أثر قطيعة الرحم فى الدنيا والآخرة: وما من ذنب أحرى أن يعجل الله تعالى عقوبته فى الدنيا، مع ما يدخر لصاحبه فى الآخرة، من البغى وقطيعة الرحم، ٢٦٠.

وفى كلمات وجيزة نخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما لقاطع الرحم فى الأخرة فيقول : « لا يدخل الجنة قاطع الوحم» .

وبجوار ذلك يرغب ﷺ في صلة الرحم ويغرى كل مسلم بالحرص عليها فيتول :

و من أحب أن يبسط له في رزقه ، ويُنسأ له في أجله فليصل رحمه ، (٢) .

<sup>-</sup> TY - YY : Jack \_ Y

١ ـ اخرجه ابن ماجه في سنته .

۲\_ عمل: ۲۲ - ۲۲ .

٣- انظر الجامع الصغير ورمز له بالحسن .

٤ . البقارى ومسلم في صحيحها .

ومن منا لا يحب أن يوسع له الله في رزقه ، ويمد له في أجله ، بطول العمر أو بالذكري الحسنة بعد وفاته ؟ ـ والذكري : للانسان عمر ثان ـ .

كلنا يجب ذلك ويحرص عليه ، وقد رسم لنا الصادق عليه الصلاة والسلام الطريق إلى ذلك ، وهو صلة الرحم ، والبر بالأهل والأقارب ، على اختلاف درجاتهم فى القرابة كل يؤدى له ما يستحقه من البر وحسن الصلة . .

ولقد بلغ من عناية الله بهذه الصلة ، واهتمامه بها ، أن جعل أسبابها نعمة من الله ومنة له على خلقه . اقرأ معى قوله تعالى :

﴿ وَهُوَ اللَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاهِ بَشَراً فَجَمَلُهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قليراً ﴾ (١) . فيجوار ما يبرز في هذا من قدرة الله جمل منه رابطة تربط الناس بصلات القرابة والمودة .

ولكن هناك من الأقارب من يسيئون إلى الإنسان ، فهل يكون هو فى حل حينتذ من عدم البر بهم والإحسان إليهم ، وهل يجوز له ، فى هذه الحالة أن يقابلهم بالمثل ؟ .

لا .. إن ذلك لو جاز لكان معنى ذلك التمادى في الإثم ، والعمل على الساع الحرق ، وازدياد القطيمة بين الآقارب .. ولذلك يوصينا رسول الله ﷺ بأن نحرص على البر بالآقارب والإحسان اليهم ، وإدامة البصلة بهم ، حتى ولو أساموا الينا ، فإن الصلة بمناها الحقيقي الكريم الذي يقصد به وجه الله وحده ، إنما تكون في مثل هذه الحالة . ولذلك يقول ﷺ : « ليس الواصل بالمكافى » أى الذي يرد على حسن صلة قريبه له بخلها ، لأن الصلة حينئذ تكون مكافأة ومقابلة بالمثل ، قد يدفع اليها بجرد المجاملة ، وخوف الإحراج والقيل والقال .

ويكمل الرسول 藥 حديثه وارشاده لنا فيقول: « ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها » نعم . . إن الصلة حينتذ تكون خالصة الله وامتنالا صرفاً لامره ، ورغبة قوية في رضاه . . وفي هذه الحالة يعينه الله ويجزل له الثواب .

١ ـ القرقان ٥٤ .

وقد تكون هذه المعاملة الحسنة دافعة لهم على تغيير معاملتهم له فيقلعون عن الإساءة اليه ، ويقدرون خلقه وكرمه ، فيندفعون الى حبه ، ويكونون من أحسن الناس صلة به تحقيقا لما يقوله الله سبحانه .

﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فإذا الذي يَيْنَكَ وَيَيْنَهُ صَداوةً كأنهُ ولِيُّ هيم ﴾ (١) .

وقد جاء رجل إلى رسول اش 養 ققال: يارسول الله أن لى ذرى أرحام أصلهم ويقطعون ، وأعفو ويظلمون ، وأحسن ويسيئون ، أفأكافتهم ؟- أى أرد عليهم بالمثل ؟. فقال 養 : « لا ، إذن تتركون جميعا ( أى من رحمة أ ) ، ولكن جد بالفضل ، وصلهم ، فإنه لن يزال معك ظهير من الله ماكنت على للك ( ) .

حياة من الدفء العاطفي ، والصلة الرحيمة ، والحنان الدافق ، يصنعها الإسلام للإنسان ، وهو يوجهه إلى أن يكون دائيا باراً بلوى رحمه .

حياة من التماسك والتعاون النابعين من القلب، في الأسرة الواحدة، يصنعها الإسلام للإنسان، وهو يشدد عليه بأن يكون باراً بذوى رحمه.

حياة يصنعها الإسلام لأبنائه ، ويوصيهم كثيرا بأن يحرصوا عليها لأنها سر سعادتهم أو أساس بنيانهم .

ومن منا لا يسعد ، حين يرى أقاربه كلهم حوله بقلوبهم ؟ لايزال هذا الدفء العاطفي ميزة من ميزات الأسرة الشرقية المسلمة في نظر الغربيين الذين مزقت المادة حياتهم .

١ . قصلت ٣٤ .

١. أخرجه مسلم في صحيحه باب البر وصلة الرحم فانظره.

# بناء الاسرة

قال الله تمالى:

﴿ وَمَنْ آیَاتَه أَنْ خَلَقَ لَكُم مِن أَنفُسكُم أَزْواجاً لَّتَسكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةٌ ورحَمَة إِنَّ فِي ذَلِكَ لِقَوْمٍ يَتَقَكَّرُونَ ﴾ (١) .

الأسرة هى الحلية الأولى فى جسم المجتمع ، وهى لبنة من لبنات بنائه ، فإذا لم تكن الحلية سليمة صحيحة ، واللبنة قوية متماسكة ، فإنه لا ينتظر من الجسم أن يقوى ، ولا من البنيان أن يتماسك ويستقيم .

لذلك عنى الإسلام عناية خاصة بتكوين هذه الخلية . وهى الأسرة وأحاطها بضمانات قوية منذ بدء نشأتها ، وفى أدوار تكوينها ونمائها ، حتى يضمن بذلك ايجاد الأسرة الإسلامية القوية المتحابة ، المتضامنة السعيدة ، ويضمن بالتالى وجود المجتمع الإسلامي القوى السعيد .

والاسرة تبدأ من شخصين زوج وزوجة . . وهما الحجر الأساسى فى بنائها ، أو هما التربة التى تنشأ فيها شجرة الأسرة ، وتنمو وتثمر ، وعلى قدر صلاحيتها وسلامتها ، يكون النبات الذى ينبت فيها وتكون الثمرة .

﴿ وَالْبَلَدُ الطُّلِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُه بِإِذَنَ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَّثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً ﴾ (٢) .

ومن أجل هذا يوجه الإسلام عناية خاصة لإيجاد هذا الأساس وتوفير هذه

١ - الروم : ٢١ .

٢ ـ سورة الأعراف: ٨٨.

التربة فيقول الرسولﷺ: «تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا اليهم».

ويرشدنا إلى ما نختاره ، ويؤثر لنا أن نختار الزوجة ذات الخلق والدين ، فيقول :

وفاظفر بذات اللدين ، (١) ثم يوجه والد الفتاة أو ولى أمرها أن يختار لها رجلا صاحب دين وخلق ، وينذر كل جماعة تهدر ناحية الدين والخلق حال اختيار الزوج وتؤثر عليها ناحية المال أو النسب فيقول :

وإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض
 وفساد كبير و <sup>(٢)</sup> .

وضرب لنا رسول الله ﷺ وهو وصحابته والتابعون رضوان الله عليهم أمثلة حية في هذه الناحية ، حين كانوا يفضلون المولى صاحب الدين والخلق والسبق في الإسلام ، على القرشي الغني ، وقد علمنا من التاريخ أن سعيد بن المسيب رضى الله عنه أثر لابتته تلميذاً له فقيراً على خليفة من خلفاء المسلمين ، لانه رأى أن تلميله أسلم ديناً وأقوى خلقاً .

ولم يقف الإسلام عند هذا الحدر في تكوين الأسرة ، بل واصل رعايته لها ، فأوصى كلا من الزوج والزوجة بعدس المعاشرة ، أوصى الزوج بأن يرفق بزوجته ، ويلين لها جانبه فإن المرأة : و خلقت من ضلع أهوج فإذا ذهبت تقيمه كسرته ، فاستوصوا بالنساء خيرا ، كها أوصى الزوجة أن تكون سنداً لزوجها وراعة أمنة على بيته ، حافظة لشرفه وكرامته . .

وراسي الله على الزيجة الصالحة والبيت الهانىء السعيد ينشأ الأولاد ويشبون ، ومن الطبيعى أن يمد الإسلام رعايته لهذا النبت الجديد ، فينظم له أمر رضاعته ونفقته وحضانته ، وتعليمه وتربيته ، ويضع لذلك كله التشريعات الملزمة التى تكفل للأولاد حسن النشأة ، حتى يكونوا أعضاء صالحين في مجتمعهم . فيقول

١- اخرجه ابن ماجه في السنن والحاكم في المستدل والبيهتي في السنن وقال عنه صحيح الاستاد .
 ٢- جزء من حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما ، وأبو داود والنسائي وابن ملجه عن أبي هربرة وومز
 السوطى بالصحة .

الرسول ﷺ: ﴿ الزَّمُوا أُولادكم وأحسنوا أَنْهِمِ ﴾ (١) .

وحرم على الآباء أن يفرقوا فى المعاملة بين الأبناء ، أو يفضلوا بعضهم على بعض . . لأن التفضيل يثير الحزازات فى النفوس ، ويفكك روابط الأسرة ، وحين جاءه أحد صحابته يريد أن يؤثر بعض أولاده بشىء من ماله ويشهد الرسول على ذلك وفض الرسول الشهادة وقال : ولا أشهد على جور ي (٣) .

وقال للرجل : 1 أتحب أن يكونا لك فى البر سواء ؟ قال : نعم . . فقال له الرسول ﷺ :

واتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ۽ (١) .

ثم لم يممل الإسلام علاج المشاكل التى قد تنشأ بين الأسرة ، بل وضع لكل مشكلة علاجها ، وهدفه من ذلك توفير الجو الصالح ، لتسير الأسرة في حياتها هانئة وادعة ، وينشأ الأولاد نشأة كريمة صالحة .

وحين يميز الأولاد ويشبون يوجههم الإسلام الى طاعة الوالدين ، والاستماع لتوجيهاتها لما فيها من خير لهم ، وإحسان معاملتها ، والبر بها ، تقديراً بلهودهما ، ولما تحملاه من متاعب ، ومصاعب وآلام ، فى سبيل تربيتهم ، وجعل الإساءة اليها من أكبر اللنوب التى يجنى الابن عقوبتها فى الدنيا قبل الاخرة ، وأوصى الرسول كذلك أن يحسن الآخ معاملة أخيه وأخته ، وكل الذين يعيشون حوله فى عيط الأسرة ، مراعاة لحقوق القرابة ، وتدعياً للروابط بين الاسرة . فقد روى أبو داود أنه قيل : يارسول الله من أبر ؟ قال : و أمك وأبك وأخاك ومولاك الذى يلى ذلك ، وهو واجب ورحم موصولة » (٢) .

ولم يعمل الإسلام على توسيع دائرة الميراث في الأسرة عها كان عليه العمل في الجاهلية ومازال مثله في أوربا حتى الأن إلا كوسيلة من وسائل تدعيم الروابط

١ .. مفتاح كنوز السنة .

٢ ـ أصحاب السنن .

١ ـ متفق عليه .

٢ ـ البخارى ومسلم في صحيحيها .

يين أفراد الأصرة ، وشد أفرادها بعضهم إلى بعض ، فتزل القرآن ينظم الميراث ويعين المستحقين له ، وأنصبتهم في التركة ، في آيات متعددة منه . ثم لم يهمل مع ذلك بقية أفراد الأسرة ، اللين لم يجعل لهم نصيباً في الميراث ، بل أوصى بيرهم وإعطائهم شيئا من التركة ، استرضاء لنفوسهم ، واستدامة للروابط العائلية ، وتقويتها بينهم ، فقال تعالى :

﴿ وَإِنَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا الغُربي واليَتَامى والمساكِينَ فَارْزُقُوهُمْ مُمَّةً وَقُولُوا لَهُم قَوْلًا مَشُرُوفًا ﴾ (١) ويجوار ما.قرره من المشاركة في الميراث ، أوجب أن يتضامن أفراد الأسرة ، ويحمل الفني منهم الفقير ، ويعينه على أعباء معيشته ، كيا أوجب على الوارثين أن يتحملوا مشتركين الديات ، التي تجب على واحد منهم لخطأ ارتكبه في قتل نفس ، حتى يكون مظهر التضامن تاماً في الأسرة في حالتي الغنم والغرم .

وإذا لاحظنا أن الإسلام حين يقرر ذلك ويوصى به ، لا يجمله مجرد علاقة مادية دنية دين المتحدد علاقة ورازقه يشيه مادية دنيوية بين القريب وقريبه ، بل يجمله من طاعة الإنسان لحالقه ورازقه يشيه عليه حتى حسن تربية الأولاد وكفالتهم ، وهو أمر غريزى طبيعى ، يشيه الله عليه ، إذا لاحظنا ذلك كله عرفنا مدى عناية الإسلام بالاسرة ، وحرصه على سلامة كيانها وتوفير السعادة لحا .

ولا تزال الاسرة الإسلامية بعدر وهنامة بصلاتها ، ما حرصت على الترجيه الإسلامي لها ، وأخلت به في حياتها ، فإننا نرى من مظاهر الحياة الأسرية في المغرب ، وتفكك الروابط فيها ، وسيطرة الروح الملاية حلى علاقة أفرادها بعضم ببعض ، وهجوم هله الروح الملاية وزحفها على أسرنا في الشرق ، ما يجعلنا نوصى المسلمين بالحرص على تنظيم الإسلام لشؤون الاسرة ، والمحافظة على العلاقات الروحية ، التي أوجدها الإسلام بينها ، حتى نسعد بلكك في دنيانا وآخرتنا .

١ ـ النساء : ٨ .

لقد بلغ من حرص الإسلام على البناء السعيد للأسرة أننا وجدنا الرسول ﷺ يصدر كثيراً من الوصايا والترجيهات للراغيين في الزواج تضمن لهم بناء البيت السعيد فمنها قوله : « ما استفاد مؤمن بعد تقوى الله عزو وجل خير له من زوجة صالحة ، إن أمرها اطاعته ، وإن نظر اليها صرته وإن أقسم عليها أبرته ، إن غاب عنها حفظته في نقسها وماله » (١) .

### وقوله عليه الصلاة والسلام:

ه تزوجوا الولود الودود » وذلك حين جاء رجل وقال له: إن احببت امرأة ذات حسب ونسب ومال ، إلا أنها لا تلد أفاتزوجها . . فنها ﷺ لما يعلمه من أن الولد هو غايته غاية كل زوجين . . وبدونه يتخلخل بناء الأسرة ويكون الفراق غالباً . . ولذلك وجدنا الرسول ﷺ يقول في حديث آخر : « سوداء الفراق غالباً . . ولذلك وجدنا الرسول ﷺ يقول في حديث آخر : « سوداء ولود خير من حسناء عقيم » ، وهذا لأن الرغبة في الولد أمر طبيعي في الإنسان عافظة على ذكره ، ويقاء أسرته ، وتتوخاه الأمة بجمعة حفظاً لكيانها بين الأمم . وهذا ليس معناه الإعراض العام عن العقيم فإن لها من يطلبها ويرضي با . .

ولم يكتف الرسول ﷺ بالنظر إلى النسل ، أو بالنظر إليه من ناحية الكم دون الكيف ، بل نجده بحرص على حسن الإنسال خلقاً وجسها . . فمن ناحية الحلق والتنشئة الطيبة أوصى بالزواج بالمرأة الصالحة ذات الدين ، التي تحرص على تربية أولادها وتنشئتهم نشأة صالحة ، كها أوصى بالعناية بتربيتهم وحسن تأديبهم .

أما من ناحية الجسم فقد وجدنا له عليه الصلاة والسلام وصية يمكن أن نعتبرها قاعدة عامة في الحرص على سلامة الابناء من كل ضعف أو مرض وراثى ، يمكن أن يرثه الأبناء من الآباء وذلك حين أشار باختيار الزوجة من غير الأقارب وقال معللا ذلك : « اغتربوا لا تضووا » والمعنى الظاهر لهذا الحديث أن على الإنسان أن يتزوج من غير قريباته ، حتى لا يضعف نسله ، وليس هذا أمراً على سبيل الإلزام ، من ناحية الحل والحرمة لأن الله سبحانه حدد القريبات . اللاق لا يصح الزواج بهن أصلًا ، أما غيرهن من القريبات فهن اللاق يتجه اليهن التوجيه النبوى السديد .

وقد مر على هذا التوجيه زمن طويل ، دون أن يكتشفوا السر العلمى في هذا الضعف الذى حلر الرسول ﷺ منه ، حتى جاء علياء الوراثة أخيراً ، وبينوا بطريقهم العلمية القائمة على التحليل والتجربة . . أن خصائص الآباء تتقل للإبناء ، ويتفرع الأسرة تتوزع هذه الخصائص أو هذه الصغات في أفرادها على تفاوت بينهم . . وقد تظهر هذه الصفات أحياناً ، وقد تبقى خفية ، لا تقوى على الظهور لعوامل أخرى تغلب عليها ، وحين يتم زواج بين فردين من الأسرة ويحصل منها نسل ، يمكن حيثة أن تتجمع فيه صفة الضعف من أبيه وأمه ، فتقرى نسبتها فيه وتجد فرصة لظهورها وتجد هذا المرض أو هذا الضعف ظاهرة عامة في الأسرة ، ولأجل هذا كان توجيه الرسول ﷺ للزواج من غير الأقارب . وذلك عا علمه ربه ، إذ لم يكن عنده معامل يجرى فيها التجارب .

على أن هناك أشياء أخرى يتحدث عنها علياء النفس فيا يختص بالزواج من الاقارب وينصحون بمراعاتها حين اختيار الزوجة ، وذلك عندما تكلموا عن المعلاقة الباردة والعلاقة الحارة بين الزوجين ، وما قد بجدث عادة بين الأقارب من علاقة باردة يكون لها اثارها في الاتصال بينها وفي نسلهها (١٠) ... الخ . ولكن مع ذلك يمكن أن يقال قياسا على ما قرره علم ألوراثة أن صفات القوة أيضا تورث ويمكن أن تتجمع في النسل ، فيكون في ذلك مصلحة له . . وهذا أمر مسلم به لو ضمنا أنه لا توجد هناك صفات ضعف ، وضمنا عدم وجود النواحي التي تحدث عنها علياء النفس وتحشوا عاقبتها ، لكن عادة المشرع ورجود النواحي التي تحدث ، وينبه اليه ، حتى أصبح من القواعد الأصولية الشرعة : درم المقاسد مقدم على جلب المصالح .

١-قرآت في الهرام بيرم ١٠- ٨- ١٩٧٣ بعثا زراعيا تحفت فيه كاتبه عن أشجار الماتجو من صف و التيمور و وذكر ما الاحقاء للخصون من الن صف و التيمور ، الذي يزرع وحده بكترة تحيء ثماره أضحف عا لو زرعت معه أشجار مانجو من نوع آخر يحصل بينها وبين و التيمور ، التلفيح .

ومن أجل هذا لم يأت الأمر عن سبيل الإلزام بل جاء على سبيل التوجيه والإرشاد . على أن المشاهد التي تمر بنا كثيراً فوق تجارب العلماء تؤكد سلامة هذا التوجيه وسداده وتبرهن على صحته وعلى الماقل أن يبحث ومحتاط على أية حال ، حين تنجه نفسه للزواج من إحدى قريباته حتى لا يسيء إلى أولاده من حيث لا يشعر .

ومن المكن للقارىء أن يستزيد من المعلومات حول هذا الحديث لو أطلع على بعض كتب علم الوراثة أو حدثه أحد العلم المتخصصين به بتفصيل ، ليين له أثر الوراثة وامتدادها في عدة أجيال من الأسرة . . وهنا نضع أمامه أيضاً قول رصول الله ﷺ عن وراثة الصفات: العلم نزعة عرق الا ونقول إن هذا النطق النبوى الكريم يمكن لعلماء الوراثة أن يتخلوه عنواناً لابحاثهم التى يقضون فيها السنوات بمعامل البحث ، ويظفرون أخيراً بالنتائج العلمية التى تتلاقى معه . . مما يجعلنا نقول بصدق إن العلم الحقيقى الصادق يتحد دائماً مع الدين ويكون في خدمته .

﴿ وَقُلْ رَبُّ زُدْنَى عَلَمًا ﴾ . .

# واجبنا نحو أولادنا

قال رسول الله ﷺ: و إنْ الله سائل كل راع عيا استرعاه حفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته ».

أولادنا هم أفلاذ أكبادنا تمشى على الأرض ، وهم رجال المستقبل وعدة الأمة فى بناء نهضتها ، وحراسة أمجادها ، ويقدر ما نحيطهم به من رعاية وتوجيه رشيد ، يكون دورهم فى خدمة أمتهم وتكون سعادة الأمة بهم .

وإننى ألاحظ ولملكم تلاحظون مثل أحياناً أن بعض أولادنا لا يعنون كثيراً بواجباتهم الدينية ، ولا يحرصون على حسن معاملتهم لمن حولهم ، وربما نجدهم يتظرفون ، بإعلان العصيان والمعارضة ضد هذه الواجبات ، وهذه الأخلاق . وكثيراً ما يسارع الناس إلى الحكم على أمثال هؤلاء الابناء بأن آباءهم لم يعنوا بحسن تربيتهم في بيوتهم .

ومع أن فى هذا الحكم كثيراً من الحق والصواب ، لأن البيوت هى الجو الأول الذى يشب فيه الأولاد ، ويتلقون أول ارشاداتهم فى الحياة ، وينطبعون بطابعه ، إلا أن البيت لم يعد له كل هذا الدور فى توجيه الأبناء وتربيتهم ، بعدما كثرت أدوات التوجيه والتأثير على الجيلم الجديد .

فالأطفال يذهبون إلى المدرسة فى صغرهم ، وهم لايزالون فى دور التأثر والقابلية الشديدة بما يسهمون أو يشاهدون ، وتصبح المدرسة بذلك شريكة للبيت فى توجيه الأولاد وتربيتهم .

ثم أدوات التوجيه الأخرى من الأفلام والتمثيليات التي يشاهدها الأولاد ،

أو يسمعونها أصبحت من أقوى عوامل التأثير عليهم والتوجيه لهم.

فإذا ما تعلموا القراءة بدأت الصحف والكتب تدخل حياتهم ، وتعمل عملها في توجيههم والتأثير على سلوكهم . ويهذا لم يعد البيت وحده صاحب السلطان للطلق في توجيه الأولاد ، ومن ثم لم يعد وحده متحملاً لهذه المسؤولية الكبرى ، بل إن العوامل الأخرى التي ذكرناها أصبحت شريكة قوية في التربية والترجيه ، وبالتالي أصبحت تتحمل مسؤولية هذه الأماتة مع الآباء أمام الله وأمام المجتمع ، وأصبح الآباء في حاجة ماسة إلى أن تتضافر معهم كل هذه العوامل الموجهة ، الإحاطة أبنائهم بسياج من حسن التربية والترجيه ، حتى العوامل المرجهة ، لإحاطة أبنائهم بسياج من حسن التربية والترجيه ، حتى تتلاقى كل الجهود في تربية الجيل الناشيء على تفوى من الله ، وعلى حسن الأخلاق في معاملة الناس .

بلى إن من واجب العوامل الموجهة الأخرى أن تعوض بعض الأولاد مالا يجدونه أحيانا في بيوتهم من حسن الترجيه والتربية .

إننا غر الآن بمرحلة انتقال وتطور هامة شملت كثيراً من جوانب حياتنا ومن هنا أصبح واجباً علينا نحن اللين نشارك في صنع هذه المرحلة أن نممل مأوسعنا الجمهد ، على أن تمر دون أن يهتز في نفوس أولادنا رجال المستقبل شيء من هله القيم الحالقية أو الدينية ، فانه لا توجد أمة ، ولا تقوم ، أو تعيش لها نهضة ، دون أن يكون لها مثل وقيم تستمدها من دينها وتقاليدها ، ودون أن يكون لمستقبلها جلور طية متينة تمتد اليها من ماضيها المجيد .

والمسؤولية التى ألقاها الإسلام على عاتق الآباء نحو أولادهم يوم كان البيت وحده صاحب التأثير والسلطان على الأولاد أصبح من العمل ، ومن واجب الشعور بالمسؤولية ومن المصلحة العامة لمستقبلنا ، أن يتحملها مع الآباء كل أدوات التوجيه والتأثير التى ذكرناها فإذا وجدنا الرسول ﷺ يقول للآباء : « الزموا أولادكم واحسنوا أدبهم » ، وجب على كل ناحية لها تأثير وتوجيه أن تتقدم في اخلاص وشعور بالواجب لتشارك الآباء في مسؤولية توجيه الأبناء إلى حسن الحلق .

وإذ قال الله تعالى:

﴿ يَالَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسكُمْ وأَهْلِيكُمْ نَارًا وِقُودُها الناس والحِجارةُ ﴾ (١) .

وقال المفسرون: إن الله يريد بذلك أن يعمل الآباء على توجيه أولادهم = لطاعة خالقهم والقيام بواجبهم نحو الله والناس ، كان من الواجب في جونا الذي نميش فيه ، أن نجعل كل ناحية لها تأثير وتوجيه للأولاد ، مخاطبة كذلك بهذا الأمر من الله ، ومتحملة مع الآباء للمسؤولية أمامه صبحانه ، ومحاسبة على ما تقدمه من توجيه وتربية .

وإذ قال الرسول عليه الصلاة والسلام للآباء و مروا أولادكم بالصلاة ، وهم أبناء سبع سنين ، وأضربوهم عليها لعشر سنين ، وجب على المدرسة وكل عوامل التأثير على الأولاد أن تتحمل نصيبها بإخلاص في تحمل مسؤولية تنفيذ هذا الأمر النبوى مع الآباء ، وتعويد الأولاد على طاعة ربهم ، منذ نعومة أظفارهم ، حتى يقوى ضميرهم الليني في كبرهم ، فإن من شب على شيء شاب عليه .

ولا أريد بهذا أن أخلى البيت من المسؤولية ، أو أقلل من خطر المدور الذي يمكن أن يقوم به فى تربية الأولاد على تقوى الله ، وأداء الواجب فى اخلاص لدينه ووطنه ، ولكنى أريد أن يشعر كل من له تأثير وتوجيه بمسؤوليته تجاه الجيل الجديد .

أريد ألا تهدم ناحية ما تبنيه الناحية الأخرى.

فلن يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك

انه من مصلحة أمتنا الإسلامية أن تربط بين أولادنا وبين التنشئة الدينية ، وتعمل على ايقاظ الضمير الديني في نفوسهم ، بعد ما تخلصنا من الاستعمار ، الذي كان يعمل جاهد! للمباعدة بيتنا وبين مثلنا الدينية ، وقيمنا الخلقية ،

١ - سورة التحريم آية : ٦ .

ونحن أمة أراد الله لها ، أن تكون خير أمة أخرجت للناس ، وتتبوأ مكان القيادة في العالم .

ومن الإخلاص لها والبربها أن مجرص ابناؤها على هذه المكانة ، وعلى أن يربوا تربية دينية خلقية ، تؤهلهم لحفظها ، وصيانتها وتدعيمها على مر السنين .

وذلك هو ما أحب أن يتنبه إليه أولادنا ، ويعرفوا الدور العظيم الذى ينتظرهم فى غدهم ، ليصلوا ماضيهم المجيد ، بمستقبلهم الرشيد ، والله الهادى والموفق والمعين . . . يتميز التشريع الإسلامى - الذى شرعه الحكيم الخبير بالطبائع البشرية - أنه يغطى جميع حاجات البشر على ملى العصور واختلاف الأماكن ، ويضع التوجيهات التى تحفظ للمجتمع كيانه ، وتوفر له صفامه ، وتقيه عوامل التفكك والتدهور المادى والمعنوى .

وقد حدثت فى أيام الرسول ﷺ حادثة فى أسرة من الأسر كان من الممكن أن تمر مثل كثير غيرها من الحوادث اليومية ، ولكن رواة الحديث - جزاهم الله خيراً - نقلوا لنا مادار فى هذه الحادثة ، ومن تعليق الرسول عليها وحكمه فيها . ولو أنها كانت أمراً عارضاً موقوتاً ما كان لنا من تعليق عليها ، ولكنها كانت ولاتزال تمثل ظاهرة لمرض اجتماعى خطير يهدد الأسر بالتفكك ويسلط عليها عوامل الهذم والتفتت .

هذه الواقعة ثريوبها بطلها: النعمان بن بشير رضى الله عنه فيقول: أعطاني أي عطية ولم ترض أمى حتى يشهد عليها رسول الله لله فانطلق بي أي الى رسول الله وقال له: أني نحلت ابنى هذا غلاما (أي اعطيته عبدا) فقال له رسول الله : ألك ولد سواه ؟ قال نعم. قال رسول الله: أكلهم وهبت له مثل هذا ؟ قال: لا . فقال رسول الله : فلا تشهد على على جود . يابشير . اتحب أن يكونوا لك في البر سواه ؟ قال : نعم . قال : إذن خود . يابشير . اتحب أن يكونوا لك في البر سواه ؟ قال : نعم . قال : إذن فارجود . يابشير كيا أن لك من الحق انت تعدل بينهم كيا أن لك من الحق

عليهم أن يبروك ي . ثم قال : واتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ي (١) .

وهذه القصة التي رواها النعمان عما فعل أبوه لاتزال تتكرر بيننا بصور مختلفة لأنها تتصل بطبائع النفوس وخضوعها للأهواء والأطماع . فبعض الآباء قد يقع تحت تأثير زرجة جديدة محببة لديه ، فيخص أولادها ببعض أمواله ومحرم الاخرين من أولاده ، وبعض الآباء تأخذهم عصبية الجاهلية فيظلمون البنات حقهن ، ويخصون البنين بأكثر من حقهم ، وقد يحرمون ولدا من أولادهم بحجة أنه غير بار بهم . . إلى غير ذلك من صور التفرقة بين الأولاد .

وقد يوسوس الشيطان الآباء بأنهم أحرار في مالهموأن من حقهم أن يميزوا هذا عن ذلك من الأولاد .

وما دروا أن الله وضع لهذه الحرية حدودا ، و ومن يتمد حدود الله فقد ظلم نفسه » . .

ان التفرقة بين الأولاد هي مبدأ الفرقة والشقاق والعداوة بينهم وتمتد حتى إلى ذرياتهم ، ومن الملاحظ أن التفرقة حتى بالكلمة تزرع الحقد بين الأخوة ، فماذا يكون الحال حين تكون الشورة بالمال كثيرا أم قليلاً إن كثيراً من الأسر تتهدم ، ويتحول الإخوة الأحباء ، إلى أهداء المداء يتربص كل منهم بالآخر ، ويحقد عليه نتيجة لسوء تصرف الآباء وما فعلوه من التفرقة بين أولادهم . . ولو فكر الآباء قليلا في مستقبل هؤلاء الأولاد لمرفوا أن دوام الحب والتآلف والتعاون بينهم ، خير لهم من كنوز الأرض . .

ولو فكر الأباء فيها ينتظرهم من عذاب الله نتيجة لجورهم وظلمهم لبعض أولادهم لما اشتروا عداب الله ببعض مال يتمتع به ولد من اولادهم في دنياه ، يبنها هو يتلظى بنار جهنم في أخراه ، وقد يكون هذا المال الذي أثر به أحد أبنائه ، سبباً في فساده ، لأنه مال حرام ، والمال الحرام ، لا يدوم ، وإن دام جلب معه المنتصات (۱).

١ .. أخرجه البخارى في صحيحه .

١ ـ اذكر للآباء هنا قولا لعمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه في حالة قد تشبه هذه الحالة من بعض وجوهها ،

وكم يكون جميلاً من الابناء بل واجباً عليهم ، أن يصلحوا ما فعل الآباء ، ويوزعوا ما خصهم به والدهم على مستحقيه من إخوتهم إنهم بذلك يجبرون ما انكسر ، ويصلحون ما فسد ، ويزرعون الود بدل الحقد ، وينزعون من قلوب أخوتهم البغض ، ويعيشون سعداء بزاد الحب والود ، وهو خير لهم من كنوز الأرض .

أيها الآباء لقد حكم رسول الله على التفرقة بأنها جور وظلم ، والله لا يجب الظالمين فلا تكن واحداً منهم ، ولا تلجأ للتحايل على القانون ، فيا الله بغافل عما تعملون .

أيها الآباء:

اتركوا أولادكم من بعدكم أحبابا ، فإنه لا يضرهم مال قليل ، ولكن يضرهم ماتزرعونه بينهم من حقد دفين .

لا تخربوا أسركم ، ولا تهدموا بيوتكم بأيديكم ، ولا تنفصوا الحياة على أولادكم من بعدكم وتنفصوا عليكم آخرتكم .

أيها الآباء:

اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم.

وذلك حين أشار عليه احد جلسائه وهو في مرض موته أن يجمل لهم شيئا يعيشون منه بعده بعد احرمهم وفقطم أقواهم في حياته فرفض عمر رضى الله عنه هذه الشورة . ونظر إلى أولاده رهم جااسون حوله والمؤروقت عينه باللموع وقائل : والى لم أستهم حقا كان لهم ولم أكن أعطيهم حقا هو لشرهم » . ثم قا لهم : و بابني أل الموت وأبن بين أن تستغنوا ويبلخل أبوكم النار وبين أن تفقروا ويدخل أبوكم الجابة . لكن أن تفقروا ويدخل أبوكم الجنة أحب الى من أن تستغنوا ويدخل أبوكم النار ، قوموا بابني عصمكم الهو وماكم وزواكم ال

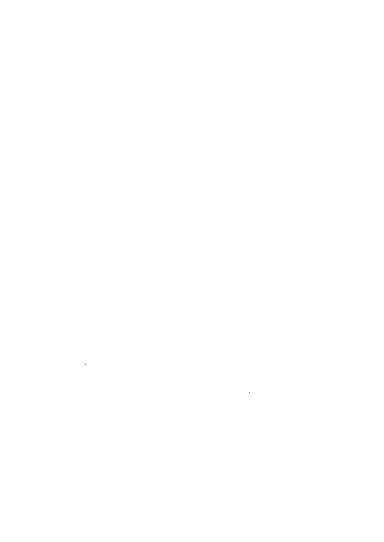

ايها الأبناءُ أيتها البنات:

باسمكم أقبل يد الأباء والأمهات، واسألهم لكم ولى معكم خير الدعوات..

وباسم الذين حرموا حنان الوالدين ودعواتهما الطبية مثل، أرفع الى الله أكف الضراعة وأدعوه: « رب ارحمهما كما ربياني صغيرا».

ابنائی ویناتی :

هل حقيقة لا نعرف تماماً فضل الوالدين وما قساه كل منها في صبيل تربيتنا الا بعد أن يكون لنا أولاد، ونمر بالتجربة التي مرا بها ؟

نعم . . فإن الأولاد وان كانوا مفطورين على حب الأباء ، إلا أن هناك من يجرفه طيشه الى التمرد عليهم ، والاستهانة بعاطفتهم ويحقهم عليه ، وقد يظل كذلك حتى يصير أبا وتتفتح فى نفسه عواطف الأبوة ، ويصبح مرأة مكبرة لما يمر بأولاده فى الحياة ، فيحس أن قلبه يمتلم بالسعادة اذا ضحكوا ، وتعبس الدنيا أمامه إذا عبسوا أو تألموا . . ويردد قول الأب الشاعر يخاطب ابنه . . .

اذ ليلة نابتك بالسقم لم أبت

لشكواك الا ساهرا اتحاصل كأن أنا المطروق دونك بالذي

طرقت به دونی وعیدی تهمل

في هذه الحالة قد يفيق الطائشون، ويعرفون فضل آبائهم عليهم، من

التجربة التي يمرون بها ، ويحسون تماماً سر وصايا الله ورسوله لنا ببر الوالدين ، والإحسان اليها قولًا وحملًا . فيقبلون عليها ، ويعملون على إرضائها ، فيكونون بهذا من السعداء .

ولكن قد يوجد بجوار هؤلاء الذين وفقهم الله للانتفاع من التجربة أولاد غير موفقين ينكرون الجميل ، ويتنكرون للوالدين ، ويغضبونها في سبيل ارضاء الزوجة مثلا ، ولا يذكرون من الذي رباهم في صغرهم ، وسهر الليال الطوال على راحتهم ، وشقى من أجل سعادتهم ، وحرم نفسه وأعطاهم ، لا يذكرون شيئاً من ذلك ، بل يعيشون ليومهم ، لا ينظرون الأسمهم حين كانوا صغاراً في رعاية والديم ، ولا يعملون حساباً لغدهم يوم يكبر أولادهم فيسقونهم من الكاس التي سقوا منها آباهم ، ويجعل الله على يدهم القصاص منهم . . فإن الحياة قصاص ، وكيا تدين تدان ، وكيا عاملت والديك يعاملك أولادك .

بل إن هؤلاء لا يعملون حساباً لليوم الذي يلقون الله فيه ، ويسالم كيف عاملوا آباءهم ، بعدما شد الله وكرر في الإيصاء بهم ، وجعل الرسول رضا الله متوقفاً على رضا الدين ، وسخط الله في رضا الوالدين ، وسخط الله في سخط الوالدين » .

إن الله كرم علاقة الأبوة حتى فى الوالدين المشركين ، اللذين بجاربان الله ورسوله ، ويعملان على إرجاع ابنها الى الشرك ، بعدما أكرمه الله بالإسلام ، فأوصى بحسن صلتها حين قال :

﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمُ فَلَا تُطُعُهُما وَصَاحِبُهُما في اللَّذُيْ مَشْرُوفا ﴾ (١) .

يابني يا أخى :

انك تحرص على رد الجميل لصاحبه ، وليس هناك جميل أعظم من جميل والديك عليك ، ولا تجد إنساناً في الحياة قدم لك ما قدمه والداك ، ولا تجد قلباً

١ ـ لقمان ١٥ .

٧ .. الإسراء ٢٢ ، ٢٤ .

رحياً عطوفاً كقلب الوالدين ، ومن أجل هذا كرر الله الإيصاء بهما ، بعد الأمر بميادته مباشرة وقال : ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ الاَّ تَصْبُدُوا إلاَّ إِنَّاهُ وِبالوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُفَنَ مِنْدك الكِبر أَحَدُهُما أَوْ كِلاَتُمَا فَلا تَقُلْ لَهَما أَفَّ وَلاَ تَنْهَرُهُما ، وَقُلْ لَهما قُولا كريا واخْفِضْ لهما جناح الذَّك مِن الرَّحْمة ﴾ ٣٠ نتهاك حتى عن أبسط كلمة تؤلمها ولاسيا اذا كانوا عندك وفى حمايتك وظلك ، وذلك وفاءً بحقها عليك .

وجعل عقوقها والأساءة إليها من أكبر الكبائر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أنبككم بأكبر الكبائر . ألا أنبئكم بأكبر الكبائر . ألا انبئكم بأكبر الكبائر قلنا : بلي يارسول الله فقال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين » متفق عليه

إن بعض الناس ولاسيا الشبان لا يحلو لهم المزاح أو العراك إلا بسب الوالدين وما دروا أنهم يرتكبون بذلك كبائر الذنوب ، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « من الكبائر شتم الرجل والديه . قالوا : يارسول الله هل يشتم الرجل والديه ؟ قال : تعم يسب الرحل أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه » متفق عليه .

إن بعض الشبان يركبهم الغرور حين يكبرون حتى ليخيل لهم وهمهم وطيشهم أن طاعتهم لوالديهم تتنافى مع ماينشدونه من كيان ورجولة ، فيعاملونها معاملة خشنة ، ويتكبرون على نصحهم وتوجيههم ، ويدعون أنهم يفهمون مالا يفهمه الوالدان ، ويحيلون البيت الهادىء إلى شقاء ونكد ، وما دروا أنهم يسيرون في طريق معوج ، يؤثر على حياتهم ومستقبلهم ، ويعرضهم لنقمة الله . .

إن بعض الأبناء يتنكرون لآبائهم حين يعملون ، ويصبح لهم دخل خاص من عملهم وينسون والديهم ، بعد ما تقدما في السن وأصبحا في حاجة إلى برهم وعطفهم جاحدين ما قاساء كل منها في صبيل تربيتهم ، إن رسول الله ﷺ يندر هؤلاء بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة ، فقد قال عليه الصلاة والسلام : « كل المنافوب يؤخر الله ما يشاءً منها إلا عقوق الوالدين ، فإن الله يعجل لصاحبه في الحياة المدنيا قبل الممات ».

وهذا شيء نشاهده بالتجربة أمامنا في حياة العاقين لأبائهم . ويقول : • رغم

أنف ، رضم أنف ، شم رضم أنف . قبل من يارسول الله ؟ قال : « من أدرك أبويه عند الكبر - أحدهما أو كليهها - فلم يدخل الجنة » . لأن فرصة دخولها مهيأة له بالإكتار من طاعة الوالدين والحرص على برهما وهما في هذه الحالة من الشيخوخة فلم ينتهزها ؛ وإلى هؤلاء العاقين المتمردين المنكرين لفضل الآباء عليهم أسوق هذا الحديث . فقد روى أن ولدا اشتكى الى رسول الله ﷺ أباه ، وأنه يأخذ ماله ، قدعا به فإذا هو شيخ يتوكا على عصا فسأله فقال : إنه كان ضعيف أونا قوى ، فقيرا وأنا غنى فكنت لا أمنعه شيئا من مالى ، واليوم أنا ضعيف وهو قوى ، فقير وهو غنى ، ويبخل على بحاله ، فبكى رسول الله وقال : وما من حجر ولا مدر يسمع هذا الا بكى ، ثم قال للولد : أنت ومالك لايبك . أنت ومالك لايبك . أنت ومالك لايبك .

## قليم وجليد:

إن شبابنا هم قوة الدفع للأمام أو هم اتجاه الأمة في سيرها الحتمى للمستقبل .. ومن هنا كان من الواجب أن يبياً طريق الصعود لهم وللأمة على أيديهم .. وأن نحلر جمعاً طرق الانحدار ، يشترك في هذا الواجب الآباء الذين يعيشون ، من أجل أبنائهم وسعادتهم ، والأبناء أصحاب هذا المستقبل والحريصون عليه بطبيعتهم .. يشترك الآباء أتجربتهم وبقدرتهم ، وإن رأوا في ذلك صعوبة عليهم ، وحدا من الانطلاقاتهم .. فالوصول للأهداف الكرعة ، لابد من أن يصحبه شيء من الضيق والصعوبات وهذا دائيا هو الثمن الذي يدفعه طلاب الجد والأهداف المالية .. فالصعود دائيا فيه مشقات ومتاعب ، ولا بد من أن يتقبلها طلاب الصعود ، على عكس الهبوط والانحدار ، فإنه سهل لا يكلف مشقة ، ولكن عيبه أنه انحدار ، لا يجبه عشاق الصعود والنجاح ، ولابد للشهد من إبر النحل .

أقول هذا للبنات والأبناء الذين يضيقون ذرعاً بتوجيهات آبائهم ويحسون شيئا من الضيق حين يرون الأباء يحدون من تصرفاتهم . أو يتدخلون في أمر من أمورهم لتحويله إلى ماهو أنسب لمستقبلهم . أريد من الأبناء أن يضعوا في أذهائهم دائها هذه الحقيقة الواضحة : وهي حب الأباء وحرصهم على سعادة الأبناء . ومن هذا الكتز الغالى الذي لا يوجد الا في الآباء يصدر كل نصح وكل توجيه : فإذا ضاق الأبناء بنصيحة أو توجيه فليعلموا في الحال أنهم ضد أنفسهم ، وحتى إن كان لهم الحق في الضيق كها يفهمون فليراعوا أن مصدر هذا هو الحب ، ولابد من أن يرفقوا بمن يجبهم ،

كما ضقنا ونحن صغار بنصائح الآباء وأوامرهم ، وأكرهنا على قبولها ، ثم ظهر لنا بعد ذلك أنه لولا إكراهنا عليها لضاع مستقبلنا . ونتذكر هذا الآن وندعو لهم الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء . ونقدل : « رب ارحمها كها ربيائ صغيرا » ، وكم تساهل آباء مع أبنائهم ، ودللوهم حتى فاتت عليهم القرص . وكبر الأبناء واحسوا تماسة حياتهم ، فرجعوا باللائمة على من دللوهم ، وتمنوا لو أنهم أكرهوهم وقسوا عليهم ، ولكن بعد فوات الأوان ، وحقا يقول حكيمنا الشاعد :

فقسا ليسزدجس ومن يك حازما فليقس أحيانا على من

هذه هي التي أحب من أبنائنا أن يعرفوها ويقدروها في آبائهم . . ويلزموا دائها نبع الحنان ليفترفوا منه ، ويفخر أبناء الكادحين بآبائهم الذين لم يتعلموا ، ولكنهم مع ذلك يشقون ويكدون في الحقل أو المصنع أو غيرهما ليوفروا المستقبل الطيب البنائهم .

إن الآباء يحملون دائيا تراث الماضى العريق من دين وخلق ، ومحبون أن ينشئوا أبنائهم عليهما ، فليحرص الآبناء على أن يكونا امتداداً لآبائهم ، وحملة لتراث أمتهم ولا يستمتعوا لأولئك الذين يزينون لهم الانفصال عن آبائهم ، بحجة أنهم جيل قديم لا تصلح آراؤه وتوجيهاته للجيل الجديد!!

ومن عجب أن هؤلاء الذين يضللون الشباب بهذه الدعوة الانفصالية عن الآباء ، قد يكونون هم من جيل الآباء ، ولكنهم يحملون في قلوبهم مرضاً وغرضاً ، يريدون أن يفصلوا الشباب عن آبائهم وتراثهم ليفعوا فريسة سهلة لتضليلهم وآرائهم التي لا يمثلون فيها أمتهم .

إن لكل نُبت جذوراً وتربة تمده بالنباء ، وتثبته أمام العواصف ولكل فرد أو أمة أصولًا وجذوراً وتربة لا يمكن أن يعيش وينجح وهو منفصل عنها .

فاحرصوا يا شباب . . على أصولكم وجلور أمتكم العريقة . . وكونوا أمتداداً طبياً لمن حملوا الإسلام وحضارته على مر الفرون . .

## ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين )

#### صدق الله العظيم

عزة المسلم الحقيقية شعور ينبع من ايمانه بربه وثقته به لا من كثرة ماله ، ولا علو منصبه ، ولا اتساع جاه ، ولا كثرة علمه ، ويتمثل في نفوره من الظلم والجور وترفعه عن الدنايا والإسفاف ، وعدم خضوعه للذل والعبودية ، ورفضه للقيد والمهانة ، وحرصه على اتباع الحق ، والتضحية في سبيله ، واضعاً نصب عينيه دائيا رضا الحالق ، لا رضا المخلوق ، وأنه ينتسب إلى أمة محمد خير أمة أخرجت للناس .

والإسلام دين العزة والكرامة لا يجدر بالانتساب اليه إلا رجل يعرف معنى العزة ويقدرها ويحرص عليها .

ومن أجل هذا عمل على تربية اتباعه عليها ، وغرس روحها فى نفوسهم ، ليكونوا جديرين بالانتساب له وحمل رسالته للناس .

#### حجر الأساس:

ولقد كان حجر الأساس في اقامة صرح العزة في نفوس المسلمين ، هو ايمامهم الراسخ بالله مالك الملك بؤق الملك من يشاء وينزع الملك عن يشاء ويعز من يشاء وينزع الملك عن يشاء . : ولو اجتمع أهل الأرض على أن يضروه بشيء لم يضروه ، إلا بشيء قد كتبه الله عليه . ولو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له .

﴿ وَإِنْ يُمْسَلُكُ اللَّهِ بِضُرُّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو ، وَإِنْ يُرِدُكُ بِخَيْرٍ فَلا رَادُ لِفَضْلِهِ ﴾ (١) .

﴿ مَا يَفْتَحَ اللَّهُ لِلنَّاسَ مِنْ رَّحْمَةَ فَلَا تُمْسِكَ لَمَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ يَعْمِونِ ٢٥ .

فإيمانه بربه يعلمه أن الأمور كلها بيديه ، وأن الحلق جميعا محتاجون إليه ، ضمن لهم أرزاقهم ، وحدد آجالهم ، وهو وحده الذي يجاسبهم على أعمالهم ، فإذا رسخ هذا في نفس المؤمن ، وأيقن أن الأمر كله لله ، رفع رأسه ، واتجه بقلبه اليه ، ورفض أن يذل نفسه لما سواه . وحرص دائيا على توثيق الصلة بيته وبين مولاه . . وعاش والدنيا كلها في يديه ، أو تحت قدميه .

ثم كانت تعاليم الإسلام كلها بعد ذلك تغذى فى المسلم روح العزة ، فالناس كلهم سواسية أمام الله ، لا يتميزون عنده بمال ، أو نسب ، أو مركز ، أو جاه وإنما بالعمل والتقوى . أقربهم إليه أحسنهم خلقاً وديناً . ورب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبرةً .

وهم خیر أمة أخرجت للناس . أتباع خیر الأنبیاء والمرسلین . أصحاب الرسالة الحاقة للرسالات . وحد الإسلام بینهم ، وجمع على هدیه قلوبهم ، یسمی بلمتهم أدناهم وهم ید على من سواهم ، یرعی قویم ضعیفهم ، ویعین غنیهم فقیرهم ، وحاکمهم واحد منهم ، مسؤول عنهم ، یتقبل نصحهم یسوی بالشوری مورهم ، ویحکم بالمدل بینهم . . قویهم ضعیف حتی یؤخذ الحق منه ، وضعیفهم قوی حتی یؤخذ الحق له .

فإذا تربى المسلم على هذا ، وتشربه قلبه وصقله ، حاش ربانياً يعلو بنفسه على كل ما فى الدنيا ، ومن فيها ، لا علو تكبر ، ولكن علو اعتزاز بربه ، ثقة فى رعايته ونصره . فلا يمكن عدوا من أمره ، ولا يجعل لأحد غيره السبق أو التغلب عليه فى ميدان من ميادين الحياة .

١ - سورة يونس آية : ١٠٧ .

٢ ـ سورة قاطر آية : ٢ .

ولقد ربى الرسول ﷺ صحابته على هذه الروح ، وضرب لهم بنفسه أروع المثل ، في الاعتزاز بالله ، فحين ظن أن مابقي له من عون في الأرض يسنده ، يلوح له أنه سيتخلى عنه ، ويسلمه لأعدائه ، وأنه سيقف وحده أمام قوى الشر المتحالفة عله تحاول أن تفتك به ، أو تثنيه عن رسالة ربه ، وفي لحظات الحزن والألم ، الذي يصهر النفوس ، ويبلد قواها : كانت صلته بربه تملأ قلبه وتبد خوفه وضعفه ، فقال قولته الخالدة : « وألله ياحم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يسارى على أن اترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك .

ثم كان مع صحابته ، كواحد منهم ، يكره أن يتميز عليهم ، يجلس حيث انتهى به المجلس ، ويحرص على أن يتزع من نفسهم الحقوف منه ، دخل عليه رجل وهو يرتعد خوفاً منه جريا على المادة ، عند الدخول على الملوك والرؤساء فعز عليه أن يرتعد هذا الرجل أو يخاف منه ، وذهب فى تطمين نفسه ، ورفع روحه المعونية إلى أن قال له : وهون عليك يارجل ، فلست بملك ، إنما أنا ابن واحدة كانت تأكل القديد بمكة » يكره أن يعظمه اصحابه ، كها تعظم الأعاجم ملوكها ، تعظيماً شكليا ، قائما على الرسومات والأشكال ، ويكتفى منهم بالحب ، الذي يملأ قلوبهم ، ويلين جانبه لضعيفهم وفقيرهم ، ويستشيرهم ،

#### الحرية :

ويعرف عليه الصلاة والسلام أن العزة لا تتمكن في نفس المسلم إلا إذا تربي في جو الحرية والأمن ، فيغرس فيهم روح الحرية ، ويأتى الفرآن فيعلن أنه : 
إلا إكْراة في اللّين قُدْ تَبِين الرُّشَدُ مِنَ الغَيُّ ﴾ ويقول للرسول : ﴿ أَفَأَنْت تَكُرهُ النّاس حَتَى يكُونُو مُؤْمِنِين ﴾ فيمنع أن يكون الإكراه وسيلة حتى الأقدس المعاتمة وأسماها ، وهي الإيمان بالله ، ويذلك يربط بين عزة المسلم وحريته ، إذ ليس مما يتفق مع كرامة الدين ، ولا عزة المسلم ، أن تسلب حريته ، ويجبر على ما يقول أو يعتقد ، حتى ولو كان الإيمان بالله .

ثم أعطى أصحابه الحرية في مراجعته ، ومعارضته ، فيها ليس بوحي من عند

ربه، وكان يتقبل منهم رأيهم، وينزل عن رأيه..

وعل هذا ربَّ اصحابه حتى كان كل واحد منهم أمة وحده ، فحملوا أمانة اللحوة من بعده ، وساروا سيرته في أمته ، حتى وجدنا خليفته أبا بكر وعمر رضى الله عنها يدعوان الأمة في بدء توليتها الخلاقة ، الى نصحها ، وتوجيهها ، وتقويمها ، عندما يرون فيها أعوجاجاً .

ويقوم رجل من الرمية يقول لعمر رضى الله عنه: بعدما سمع مقاته:

«والله لو وأينا قيك أعرجاجا لقومناه بحد سيوفنا » فلا يفضب عمر ولا تأخذه
المزة بالإثم » ولا يرى في ذلك غضا من هية الحاكم » بل يفرح لأن التربية
الإسلامية قد أثمرت ثمرتها في غرس روح العزة والحرية في النفوس فيحمد الله
من أجل ذلك ويقول: «أحمد الله أن وجد في أمة محمد من يقوم اعرجاج عمر
بحد سيفه » مع أن عمر كان: له هية في النفوس » حتى أن بعض الصحابة
خميوا إلى أبي يكر حين أومي يخلافه من بعده وأبدوا تخوفهم على الأمة من شدة
بعلد ... وكان من عناجه بتربية العزة في السلمين أن أصدر الى ولاته وحكامه
مشروا يقول لهم فيه: «ألا لا تضربوا للسلمين أن أصدر الى ولاته وحكامه

## من أجل العزة :

ومن أجل عزة المسلم وكرامت ، وعزة الدعوة التي بجمالها ، أمر افة المسلمين أن بجماوا السيف دقاعا عنها ، وأن يمدوا مايس عليمون من قوة لحمايتها ، واعتبر اللّقين يقتلون دقاعا عنها شهداء عند ربهم يرزقون ، واعتبر الذين يرضون بالذل والمهانة ، ويستسلمون الأعدائهم ، ولا يقاومونهم ، اعتبرهم ظللين الانقسهم ، ومأواهم جهتم وساهت مصيرا . وذلك الأنهم فرطوا في عزتهم وكرامتهم ، وعزة اللّفين الذي يؤمنون به . .

ثم أهاب بالسلمين في كل مكان ، أن بهبوا لنجدة الضعاف من إخوانهم ، حيثها وجدوا ، وإتقاذهم من الذل الذي يعانونه ، والاستعباد الذي يقاسونه ، والاستعباد الذي يقاسونه ، ولا يستطيعون له دفعا . يقول الله سبحانه كأنه يعمرخ في المسلمين ليوتظهم ، ويوقد جذوة الحماسة والعزة في نفوسهم : ﴿ وَمَالَكُم لا تُعْلِمُونَ في سبيل الله والمُسْتَمَ مَعْيَرِمِن الرجال والنساء والولدّان اللَّذِينَ يُقُولُونَ رُبًّا اخْرَجْنا من هذه

القرْيَة الظَّالِم أَمْلُهَا وَاجْمَلُ لَنَا مِن لَلَنْكَ وَلِيًّا ، واجْمَلُ لَنَا مِنْ لَلُمُلُكَ فَعَسِوا ﴾ (١) . .

وأمرهم أن يقفوا صفاً واحداً أمام أعدائهم : ﴿ لا تَجِدُ قَوْما يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالدِمِ الْآخِرِ يُوادُونَ مَنْ حَادُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ ﴾ (٧) .

واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله به ٢٠٠٠. ﴿ لاَ تُتَخَلُوا عَدُونَى وَعَدُوكُم ٢٠٠ أَوْلِيَاهَ ﴾ ﴿ لا تَتَخِدُوا بِطَالَـةٌ مِنْ دُونِكُمْ . . ﴾ (٩) .

والقرآن بهذا يجعل كرامة المسلمين جميعاً وعزتهم كلاً لا يتجزأ اذ لا يمكن أن تكون للمسلم عزة وكرامة في مكان أي مكان ، وشعار من شعارات المسلمين يهمل أو يهان ، أو مسلم من المسلمين يستضعف أو يستذل في أي مكان .

فالمسلمون جميعا أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم . ولقد سير الحليفة المعتصم العباسي جيوش الدولة الى حدود الروم ، حين بلغه أنهم أهانوا أمرأة من المسلمين ، فاستغاثت به وهولا يسمعها ، وقالت : وامعتصماه ، فلبت الدولة كلها نداءها ، حين علم الحليفة استغاثتها ، وانتصرت لها ، ومكنت العزة للمسلمين في نفوس الإعداء .

لقد أراد الله للمسلم أن يكون عزيزاً لا يهون ، قويا لا يستضعف ، حسرا لا يستذل ولا يستعبد ، وهيا لذلك كله أسبابه .

فإذا وجد المسلم نفسه مهيناً ، أو ضعيفا ، أو ذليلاً مستعبداً ، فليعلم أن ذلك من جبنه ومن جنايته على نفسه ، وبعده عن تعاليم دينه وعصيانه لأوامر ربه ، وخروجه عن سنته .

﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ أَنَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ﴾ .

١ ـ النساء : ٥٠ .

٢ \_ آخر سورة للجادلة .

٣ ـ أول المتحنة .

٤ ـ آل عمران ١١٨ .

# الهجرة رفض للواقع المر

أرسل لى شاب يسال: هل الهجرة حدثت في المحرم حتى تحتفل بها فيه ؟ ، وماهى العبرة التى تلامس حياتنا الآن ويمكن أن نستمدها من الهجرة ؟ . وأنا أقول للشاب السائل وزملائه إن الهجرة حدثت في شهر ربيع الأول ، وفي النصف الأول منه وحين رأى عمر رضى الله عنه أن يضع تاريخاً خاصاً للمسلمين ، لم يجد أفضل من اتخاذ الهجرة مبدأ لهذا التاريخ ، لأنها تمثل ذروة الكفاح من أجل العقيدة والحرية فوق انها كانت نقطة تحول في تاريخ الدعوة ، وكانت الشهور العربية تبدأ كها نعرف بشهر المحرم ، فاعتبر السنة التى حدثت فيها الهجرة هي السنة الأولى ، وحينها أردنا في هذا القرن العشرين استغلال ذكرى الهجرة لبث العبر والدروس في النفوس اتخذنا رأس السنة المهجرية وهو أول المحرم مناسبة للتحدث عن الهجرة وعبرها ودروسها فنحن نحتفل برأس السنة المهجرة نفسه ، لأن موعد الهجرة يتفق مم موعد ميلاد

وبعض المسلمين لايزالون يرون أن فى هذه الاحتفالات بدعة ويكرهونها ، ولكنا نقول لهم إنها بدعة أو عادة جديدة حسنة ، وليست من العبادات بل هى من العادات المستحسنة ، التى يجب علينا أن نستغلها لتعريف المسلمين بأحداث تاريخهم ، وبما تحمله الرسول 囊 وصحابته فى سبيل دينهم وعقيدتهم ، وذلك للتأسى والاقتداء به 難 فى تحمل الشدائد من أجل العقيدة .

الرسول 癱 في شهر ربيع الأول الذي نحتفل به كذلك .

والأمر في ذلك كما يقول الله سبحانه : ﴿ وَذَكُّرْ فَإِنَّ الذُّكْرِي تَنفُعُ

المُؤْمِين ﴾ (١) فكل مايقال فى هذه المناسبة وفى مناسبة الإسراء والمعراج وبدر والفتح إنما هو تذكير وتحريض للمسلمين على التأسى برسولهم وإحياء المعانى والقيم الدينية العليا فى النفوس مما يجتاج إليه المسلمون الآن أشد الحاجة .

أما عبر الهجرة ودروسها فكثيرة ، لاشك أنكم تعرفون الكثير منها . وإن كان من المهم الآن أن ألفت النظر الى ما أراه أهم عبرة وأقوى درس لنا الآن فى حياتنا . وهو فى ذاته أساس لكل الدروس المستفادة من الهجرة . .

لقد كان التفكير في الهجرة وترك الوطن وهو مكة . ثم تنفيذ هذا التفكير بالذهاب للمدينة والاستقرار فيها تعبيرا عمليا قويا على رفض الرسول والمؤمنين به للواقع المر الذي يعيشون فيه بمكة بعدما حاول تغييره بمختلف الوسائل مدة ثلاثة عشر عاما .

لقد كانت الهجرة بما فيها من شدة وقسوة على النفوس تساميا بالعقيدة والفكرة واختيارهما على كل ما سواهما من غال ونفيس.

نعم كانت الهجرة طلبا للحرية ، حرية الفكر والعقيدة ، وحرية العمل بهها في جو ملائم ، وكانت رفضاً للسيطرة الباغية الطاغية من المشركين . كانت الهجرة تضمية بهارارزة وعملية من أجل الحرية ، والتماساً لجو صالح ينتفس فيه الرسول والمؤمنون به حريتهم في مباشرة عقيدتهم وواجباتهم ، بعدما عجزوا عن مقاومة الطغيان .

لقد حاول الرسول بكل الوسائل أن يجد متنصاً حرا لدعوته في بلده ، وأن يحد من طغيان المخالفين له فلم يتحقق له ما أراد ، ومع أنه بذل كل ما أمكنه فانه لم يستسلم . . بل بذل هو وصحابته من أجل الحرية أغلى وأثمن شيء عندهم ، وترك مكة وهو ينظر اليها من بُعد ويقول : « وإلله أنك لأحب البلاد إلى ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت ، ، ولقد حملوه على الحروج بطغيانهم ، وبذل أغلى التضحيات من أجل الحرية وطلبا لها ، خرج وهو آسف على موقف مكة وزعمائها ، ولكنه ﷺ لم يلبث أن عاد اليها بعد سنين ليحررها

١ \_ الذاريات .

من سطوة الطغاة المستبدين ، ويعيد اليها اعتبارها ، ويجعل فيها حرية الكلمة وحرية العمل بالعقيدة الإسلامية متاحة للجميع كالهواء الذي يتنفسونه .

لقد مرت الهجرة بأهلها وخلد القرآن ذكرهم ، ورضى الله عنهم وأرضاهم بما بذلوا وضحوا من أجل عقيدتهم وحريتهم ، ويقى لنا درسُها نتأسى به فى سبيل الدفاع عن عقيدتنا وعن حريتنا وحرية أوطاننا التى تعيش وتنمو فيها عقيدتنا ورفض كل واقع مر ومحاولة تغييره والله لا يضيع أجر العاملين .

ولكن هل يعني هذا اننا نترك أوطاننا مهيضة الجناح ، ونهاجر الى مكان آخر نجد فيه حريتنا ؟

ولقد أجاب الرسول ﷺ عن هذا حينا جاءه رجل بعد فتح مكة يطلب مته ان يبايعه على الهجرة فقال له: لقد مضت الهجرة بأهلها و يعنى مضى وقتها وفاز فيها من فاز ثم قال له و لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فنها من فاز ثم قال له و لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم المندة والمقيدة وحرية الكلمة لأهل مكة وغيرها ، وأصبحت جميم البلاد سواء في ذلك ، تتمتع بحرية العقيدة وحرية العميل ، لا فرق بين مكة وبين المدينة في ذلك ، تتمتع بحرية الطها علم الإسلام . ولكن يقى لب الهجرة ، بقى مغزاها ، وهو الجهاد والنية المخلصة شه .

وهذا معناه أن كل أهل مدينة أو وطن أو المسلمين جميعا ، مطالبون في مجتمعهم الإسلامي بعدما تحققت لهم حريتهم وحرية مباشرة واجباتهم الدينية والحياتية ، أن يحافظوا على هذه الحرية ، وأن يدافعوا عنها ، ويبذلوا كل ما يبذله المجاهدون من مال وروح في سبيل بقاء هذه الحرية لهم ولمقيدتهم .

لقد كانت الهجرة للمدينة رمزا وتعبيرا للكفاح ، والتضحية من أجل العقيدة وحريتها ، وحرية اتباعها ، في ظل ظروف استدعت هذه الهجرة ، وهذا التعبير المعلى ، فلها زالت الظروف وأصبحت مكة مثل المدينة بلداً اسلاميا حراً ، لم يعد للهجرة مكان ، وبقى معنى الهجرة من الجهاد والتضحية دفاعا عن الإسلام وأرضه ، وشعائره ومقدساته . وواجباته وتعاليمه .

واذا كانت هجرة الرسول وصحابته الكرام رفضا للذل والمهانة ، وطلبا لحرية الإسلام ، وحرية إقامة تعاليمه وتنفيذها عمليا ، فإن الجهاد لرفض الذل ولتحقيق هذه القيم باق لم يتغير . ويجب أن يكون باستمرار شعارا للمسلمين في حياتهم .

يجب عليهم أن يجاهدوا ضد الذل والاستبداد ، وسيطرة الغير عليهم ، بالفرار من الواقع المر ولا بترك البلد ، بل بالعمل على تغيير هذا الواقع ، وتحرير البلد ، بكل وسائلهم الممكنة ، ولو بالتضحية بكل ما يملكون ، ويجب عليهم أن يجاهدوا ضد الانحراف بكل صوره ، ويهجروه ، أو يهاجروا منه إلى عالم الاستقامة ويغيروا كل خلق ضار ، وسلوك منحرف ، سواء كان في أنفسهم أم في مجتمعهم .

يجب عليهم أن يرفضوا الخمول والتخلف، ويهجروه، الى مجال النشاط والعمل المشر، في كل مجال. يجب عليهم أن يرفضوا الفساد، واللذائذ الماجلة الضارة المخربة، ويهجروها الى طلب اللذائد النافعة الدائمة والمصالح العامة الباقية، ويدفعوا الثمن لذلك من جهدهم وعرقهم بل ودمائهم.

وذلك كله هو ما يفصح عنه قوله ﷺ « ولكن جهاد ونيه » (١) وقوله يعرفه المنى الجديد للمهاجر « والمهاجر من هجر مانهي الله عنه » (٢) .

فالمسلم الأن يستطيع الحصول على ثواب المهاجر ومنزلته بتحقيق هذه المعانى وهذه المعانى وهذه المعانى وهذه المعانى وهذه القيم فى نفسه ، وفى مجتمعه ، دون أن ينتقل من مكان لمكان ، بل إن تشبثه بأرضه ودفاعه عنها وعدم تركها لأعدائه وللمستبدين بها ، هو الهجرة نفسها ، وفى تشبثه بأرضه ودفاعه عنها كل ثواب الهجرة ، وفى فراره منها وتركها لأعدائه ، وعدم دفاعه عنها ، خيانة فه ولرسوله ولوطنه .

وإذا كانت الهجرة في مبدأ الإسلام شرطا لقبول إسلام المسلم ، فقد جعل الرسول بديلًا لها بعد الفتح وهو الجهاد والنية ، وأصبح من الواجب على

١ - البخارى في صعيمه .

٢ - جزء من حليث صحيح وتملمه بلقظه :

والسلم من سلم المسلمون من لساته ويده، والمهاجر من هجر مانهي الله عنه ي .

المسلمين أن يعيدوا النظر في موقفهم باستمرار من دينهم على هذا الأساس وهو الجهاد والنية الخالصة لله رب العالمين من أجل القيم والمثل التي جاء بها الإسلام حتى يستحقوا أن مجملوا لقب « مسلمين » .

# لا ترفضوا سنن الله

الذين يطلبون المجد والقوة ، وينشدون النهضة والمرة عن طريق الابتعاد عن الإسلام والتحلل من تعاليمه واعتناق مبادئ، وتعاليم غريبة عنه بدلا منه إنما يطلبون الماء من السراب وهم في هذا كمن يشون على رؤوسهم وقد جعل الله لحم أرجلا يشون عليها .

إن الله مبحاته قد وضع في قرآنه الحكيم كل السنن الطبيعية الإلهية التي تجيى الأمم وتبعث فيها القوة والغيرة . فمن تركها واعرض عنها فقد أعرض عن سنة الحياة وعن سنة الله . وكان لابد له أن يضل وأن يزل فيذل ولا يعز فالله منزل الكتاب ومحالق السنن ومن بيده الأمر والحكم يقول ﴿ ومن أغرض عن ذِكْرِى ( وهو القرآن وتعاليمه ) فإن له معيشة ضنكا ﴾ لأنه سيعيش ذليلاً ضعيفا حتى ولو كان في يده مال قارون ، فليس المال هو كل شيء في حياة الإنسان .

هناك حريته ، عزته ، كرامته ، عقيدته ، عزة وطنه ومهده وأرضه ، كل ذلك لا يتوفر له إلا إذا اتبع سنن الله في الحياة ، وهي تعاليمه في القرآن ، ومتى توفرت عاش في سعة من عيشه سعيداً في حياته سيداً ولو كان فقيراً فإن عزته وكرامته ثروة بل أكبر وأثمن ثروة يسعد بها الإنسان حتى ولو كان في كوخ صغير ، والذليل تضيق عليه دنياه مهها اتسعت ، وتحتبس أنفاسه في صدره فلا يشعر بسعة الحياة أمامه لأن قيود الذل وكمامته تختق أنفاسه ، وتتقل خطوه . .

واللين يرفضون السير على هدى الله وسنن الحياة إنما يرفضون عزتهم

باختيارهم ، ويؤثرون الضلال على الهدى والهوان على العزة ، ويجهدون لغيرهم أن يتحكموا فيهم وفي معايشهم وفي حرية ضمائرهم ، لأن الله علم رسوله أن يتحكموا فيهم وفي معايشهم وفي حرية ضمائرهم ، لأن الله علم رسوله أن يقول لنا ويبين وينذر من التمس الهدى في غيره (أى غير القرآن) أضله الله ، وليس مذا كلام إنسان عادى بل هو كلام الرسول النبى عن ربه ، وعال أن يتخلف ، أو يكذب ، فاية أمة تتنكب طريق القرآن وتعرض عن سنته وتعاليمه لا بد أن تضل في حياتها ، ولن تصل في يوم من الأيام إلى هدفها وستظل تعيش في تبه ، تتخبط في سيرها وتتعثر في خطوها ، لأنها ابتعدت عن سنن الله وعن طريقه والله يقول : ﴿ وأن هذا صراطي مستقيل فاتيموه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾ وسنن الله التي هي طريق القرآن ومبيل الإسلام هي السنن بكم عن سبيله ﴾ وسنن الله التي هي طريق القرآن ومبيل الإسلام هي السنن وتقوى وتسعد .

أخلت أمم غير مسلمة ببعض هذه السنن في حياتها وحافظت عليها في أعمالها فقويت وتقدمت في انتاجها وفي اختراعاتها ، وتراخينا نحن أمة القرآن عن هذه السنن وانحوفنا عنها فأصابنا ما نرى من تخلف وضعف واختلاف وقيزق .

ومن العجب العجاب أن نسمع الكثيرين منا يتحدثون عن هذا حديث العارف للداء والدواء ولكن ما رأينا حتى الآن الأيدى القوية والهمم الفتية تتضافر لكى تتناول الأمة دواءها وتمشى فى طريقها الذى مهد لها ربها.

نعم كلنا نتكلم وكلنا نعرف ويؤمن ولكن لما نبلغ درجة العمل . . فهل نحن ننتظر غريبا عنا يأخذ بيدنا ويدلنا على فضل ديننا . . ويساعدنا على السير في طريق نهضتنا ، إن الغرباء عن الإسلام والمسلمين لا يسرهم أن نتهض ونقوى . فإلى متى نظل نندب حظنا ونشكو طمأنا وجوعنا ، وفي أيدينا حظنا . وأمامنا طريقنا ونبعنا ورينا وغذاؤنا ، القرآن الكريم هدى وشفاء لما في الصدور ورحمة للمؤمنين العاملين .

### لا تمت علينا دينيا

كان لسيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه موقف راثع بلغ منتهى الحساسية والإخلاص لهذه الأمة الإسلامية ، وهو موقف له دلالات متشعبة وعميةة . . فقد رأى رضى الله عنه رجلا بمشى متمسكنا في شوارع المدينة يخفض رأسه علامة على تواضعه وتعبده . فلم يرض الحليفة العظيم عن هذه الهيئة لرجل في أمته لأنها تشبه هيئة الأذلاء ، ولأن هذا الرجل أراد أن يظهر التدين في مظهر خفض الرأس والمسكنة ، والدين في القلوب يعمرها ويوجه الإنسان الى الصواب في أعماله ، ولذلك امجه عمر الى هذا الرجل لاليشكره على هذا المظهر ولكن أعماله ، ولذلك امجه عمر الى هذا الرجل لاليشكره على هذا المظهر ولكن ليضربه بدرته ، لظهوره بهذا المظهر المتماوت ويقول له لا تمت علينا ديننا أماتك

وهل كان الرجل بمظهره هذا يعمل على إماتة الدين ؟ نعم . . فالدين دين العزة لا يجب من المسلمين الذلة ولا أن يظهروا بمظهر الأذلاء والدين يقين بالقلب وصلته بالظاهر سلامة العمل والسلوك لاخفض

الرؤوس ولا لبس المرقعات ، ولا مجرد إطلاق الشعارات . .

ولهذا ضرب الخليفة عمر هذا الرجل لمجرد أنه ظهر بمظهر لا يليق بالمسلم في مشبته . فماذا يكون الأمر لو أن عمر رضى الله عنه ظهر في زماننا ورأى مظاهرنا وما نحن عليه ؟ وإذا كان مجرد هذا المظهر يعتبر إمانة للدين في نظر عمر فيماذا يمكن أن تسمى إذن هذه الانحرافات التي ازدهرت مع الاسف بيننا . . لم يؤذ هذا الرجل أحدا بمشبته تلك ، ولكنه أساء إلى المظهر العام للمسملين حيث يمشى مشبة الأذلاء ﴿ ولهُ الموزةُ ولرسُولِهِ ولِلمُؤْمِين ﴾ فاستحق الضرب حيث يمشى مشبة الأذلاء ﴿ وللهُ الموزةُ ولرسُولِهِ وللمُؤْمِين ﴾ فاستحق الضرب

والتأديب . .

وهل مثل هذا المظهر إماتة للدين ؟ نعم فليس الدين مجرد عبادة ومظهر ولكنه كل ما يتصل بحياة الناس عملا كان أم مظهرا . . وكل تقصير في هذا العمل أو ذاك المظهر يعتبر إماتة للدين وقضاة على حياة العزة للمسلمين . . نعم كل عمل تتنظم به الحياة ، وتستقر به النفوس وتطمئن هو من الدين ومها اعتبرت هذا المعل تافها وبسيطاً ، فإنه لن يبلغ في بساطته مثل هذا المظهر الذي استحق

عليه هذا الرجل أن يطارده عمر ويضربه . نقول هذا للذين يستهترون بمصالح الأمة ولا يمهم إلا مصالحهم الشخصية ، نقوله للذين يستهينون بالأخلاق والواجبات الثاني في

أيديهم ، للذين تمتد نفوسهم للكسب الحرام ، ولتعطيل أعمال الناس . وإثارة عوامل السخط فيهم . للذين تسيرهم أهواؤهم وأغراضهم الخاصة لتعطيل أعمال الدولة وصوف نفوس الجماهير الى المعارك الشخصية ، والدسائس الملتوية ، والاحقاد إلكاوية المحرقة بدلاً من أن يداووا جراحاتهم ويوجهوا الأمة

الملتوية ، والأحقاد الكاوية المحرقة بدلاً من أن يداووا جراحاتهم ويوجهوا الأمة الى التكتل للنصر على عدوها . وتحقيق العزة لها . مناك هذه الداقعة المدرة أنشأ الله: تحديدن المبدداة معضو الله ق.

ونذكر هذه الواقعة العمرية أيضاً للذين يتحملون المسؤولية ووضع الله في يدهم مصير هذه الأمة ، ووضع في يدهم قوة الردع والتأديب ليقسوا على اولئك الذين بميتون علينا ديننا ودنيانا لا بمجرد مظهر المتعبدين ولكن بافعال الحالتين

المنهم المستهترين بمصالحها وبمصيرها، وفي أحرج مواقفها...

نعم فيا أحوجنا الآن الى مثل هذه الوقفة العمرية لنحيى بها ديننا ، ودنيانا .

يقول الله تعالى :

﴿ انْفُرُوا خُفَاقاً ويْقالا وجَاهِدُوا بِالْمُوالِكُم وَانْفُسِكُم فَ سَبِيلِ اللَّهُ فَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١) .

إن دفاع كل كائن عن وجوده ، وحق حياته ، أمر طبيعي مركوز فيه . . نراه في الإنسان والحيوان والنبات ، وقد يكون ذلك باختياره ، وإرادة منه ، وقد يكون بما ركزه الله فيه من وسائل الدفاع الطبيعي ، التي تقوم بعملها ، دون إرادة منه ، محافظة على كيانه ووجوده ، ونحن نسمى ذلك حيناً دفاعاً عن النفس، ونسميه تنازع البقاء حينا آخر..

والإنسان الذي كرمه الله بالعقل ، وربما أودعه فيه من نزوع الى السمو ، لم يقتصر أمر الدفاع فيه عن النفس ، على عبرد المحافظة على جسمه وغذائه ونسله ، بل يسمو ويمتد ، حتى يشمل الدفاع عن مثله وعقائده التي يؤمن بها ، ووطنه الذي يظله ، ويجمى مثله وعقائده . . لأن الإنسان ، لا يعيش عيشة الحيوان ، كل همه غذاؤه ، بل يعيش كذلك لمثله وعقائده التي تحتل من نفسه مكاناً ، فوق ما تحتله حاجته للغذاء . .

ولحذا نجد الإسلام .. وهو دين الفطرة السليمة .. يقرر حتى الدفاع عن العقيدة والمثل ، كما يقرر حق الدفاع عن المال والوطن والكيان الفردي والجماعي فيقول:

أَذِنَ للَّذِينِ يُقَاتِلُونِ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وأنَّ الله على نَصرِهُم لقدِيرٍ . الَّذِينَ أَخْرِجُوا

١ ـ سورة التربة : ٤١ .

مِنْ دِيَارِهُمْ مِغَيْرٌ حَتِي إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا الله ﴾ (¹) .

ويقول الرسول ﷺ: ﴿ مَن قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد » .

والإسلام حين يقرر ذلك ويدعو اليه إنما يرمى بذلك إلى رفع لواء الحق والعدل بين الناس وحمايتها من العابثين الأشرار، الذين لا يعبأون بخبر، ولا يقيمون وزناً لحق أو عدل، والذين لو ترك الأمر لأهوائهم لاختفت معالم الخير من المجتمع، وجرفته الشرور وطفت عليه.

ولذلك كانت مقاومة هؤلاء وردعهم وكسر شوكتهم ، جهاد فى نظر الإسلام ، وضرورة يتنظم بها أمر الحياة .

وهذا هو مايقرره القرآن الكريم فى قوله تعالى : ﴿ وَلُولًا ذَفْعُ الله النَّاسِ بُعْضَهُمْ بِيَعْض لفسَدت الأرْض ولكِن الله ذُو فضّل على العالمِين ﴾ (٢) وقوله فى آية أخرى مشابهة لهذه الآية وموضحة لها :

﴿ وَلَوْلاَ دَفْعُ الله النَّاسِ بَعْضَهُم بِبَعْضِ مُلْمَتْ صَوامِع وبيعٌ وَصَلواتُ وَمَسَاجِد يُلْتَرُ فِيهَا اسْمُ الله كثيراً ﴾ ٣٠ وهذا المدنى هو الذى حاول شاعرنا شوقى عليه رحمة الله أن يعبر عنه حين قال يناجى الرسول ﷺ: الحسرب فى حتق لسديك شسريحة

ومن السموم الناقعات دواة

وفى هدا الإطار إطار الدفاع عن الحق ، وتمكين المثل العليا التى يدعو إليها الدين ، جاءت آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تستحث المسلم على أن مجمل سلاحه كلها وجد اعتداء أو محاولة اعتداء على دينه أو وطنه ، اللكي يعيش في ظله آمنا على عقيدته فيقول الله سبحانه :

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اللَّذِينِ يَقَاتِلُونَكُم وَلَا تَعَتَّدُوا إِنَّ اللَّهِ لَا يُحِب

١ ـ سورة الحج : ٣٩ ومابعدها .

٢ ـ سورة البقرة : ٢٥١ .

٣- سورة الحج : ٤٠ .

المعتدين ﴾ (١) ويقول: ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان على الظالمين ﴾ (١) أى قاتلوا المعتدين الذين يعملون على طمس معالم الحق ، حتى لا يكون لهم بجال لظلم الناس أو صدهم عن الخير والحق ، وحتى يعيش الناس أحراراً فى تفكيرهم ، واتجاههم للخير ، ولا يقع عليهم تسلط من ظالم متجبر ، يجبرهم على السير فى طريقه ، ويسلبهم أمنهم وحريتهم . .

وسبيل الله التى يدعونا القرآن للقتال من أجلها هى الحق والعدل والخير والسلام ، هى العقائد والأنظمة التى يدعو اليها الإسلام من أجل سعادة البشر ، وهى كلمة الله التى عناها الرسول

ﷺ حين قال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ۽ .

فالمسلم الذى يقاتل من أجل الحق والعدل ، من أجل حماية عقيدته وحريته من أجل حماية عضدة والمنتفى من أجل حماية عرضه وأرضه ، مجاهد في سبيل الله ، له عند الله ما بينه الرسول 機 حين قال : وتكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته الاجهاد في سبيله وتصديق لكلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه الى مسكنه الذى خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة » .

ولنبل الهدف الذي يقاتل المسلمون تحت رايته ، كرمهم الله هذا التكريم ، وخص المستشهدين منهم جزيد من فضله وتكريمه ، فقال سبحانه ﴿ لا تحسين اللدين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم إلا خوف عليهم ولا هم يجزئون ، (١) .

وقد عبر الرسول عن الكرامة التي يلقاها الشهيد عند الله حين قال : « ما من أحد يدخل الجنة يجب أن يرجع الى الدنيا ، وأن له الدنيا ومافيها ، غير الشهيد ، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل فى الدنيا عشر مرات ، لما يرى من فضل

١- البقرة : ١٩٠ .

٢ - البقرة : ١٩٧٣ .

١ ـ آل عمران ١٦٩ ـ ١٧٠ .

الشهادة ، وإنما يجب أن يرجع إلى الدنيا ليستزيد من فضل الله بالاستشهاد حتى الرسول وهو صاحب الشفاعة فينا يقسم ويقول : « والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أحما فأقتل ، ثم أحيا فأقتل » . فأية منزلة رفيعة تلك التي يودها الرسول وهو حبيب الله ومصطفاه ؟ . فهنيئاً للشهداء اللين يستشهدون في سبيل الله لا في سبيل فرض السيطرة والنفوذ ، ولا في سبيل حماية أطماع المستعمرين أو تمكين الظلم من رقاب المسلمة . .

إن الإسلام يعتبر أرض المسلمين جميعاً وطناً واحداً ، غير مقيم وزناً للحدود ، والفواصل المصطنعة بين أجزاء العالم الإسلامى ، فالمسلمون إخوة ، وأمة واحدة ، يسعى بلمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ، ومن العقوق للإسلام وللإخوة الإسلامية أن يهضم مسلم حق أخيه ، أو يسمى لقتاله ، أو يعمل على إضعافه وإذلاله ، والرسول في ينذر ويحذر من ذلك ويقول : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ، قيل بارسول الله هذا جزاء القاتل ، فيا بال المقتول ؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه » .

إن الأولى بالمسلمين أن يستمعوا لصوت القرآن ، فيتجمعوا ، ويتحدوا ، ويتحدوا ، ويتكتلوا لمجابهة عدوهم ، اللدى يتربص بهم جميعا ، فإن القرآن يستنفرهم لحماية أوطانهم والدفاع عنها ، صوناً لعقيدتهم وحريتهم ، وخيرات بلادهم ، وليميشوا أعزاء أو يموتوا شهداء ﴿ انفروا خفاقاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كتتم تعلمون » .

### نماذج من التضميات

إن الدعوات الاصلاحية لا تسير ولا يمتد زحفها ، إلا اذا استمدت وأقدها من تضحيات المؤمنين بها ، المخلصين لها ، ونحن إذا استعرضنا نشأة الإسلام في مكة ، نجد صوراً رائعة من التضحيات التي يعجز التاريخ أن يجد لها مثيلاً في صحائفه ، فلقد قضى الرسول فلا تحد ثلاثة عشر عاماً يدعو إلى مبادى الإسلام قوماً ، جدوا على تقاليدهم ، وتحجرت عقولهم ، حين رأوا الدين الجديد ثورة على القديم ، وقلباً للنظام السائد بينهم ، فكانت غضبتهم على الجديد والقلة المؤمنة به ، غضبة عاتية مجنونة ، بعد ما خاولوا بكل وسيلة أن يثنوه عن عزمه ، وسخوا في الوعود له ، ليسكتوه عن دعوته ، ولكنه قطع عليهم حيلهم وخيب آمالهم حين قال قولته الحاسمة الفاصلة ، والله لو وضموا الشمس في يبيني والقمر في يسارى على أن أثرك هذا الأمر ماتركته حتى وضموا الشمس في يبيني والقمر في يسارى على أن أثرك هذا الأمر ماتركته حتى

ويمقدار ما كان فى هذا القول. من خيبة أمل للمشركين أفقدتهم صوابهم ، وألهبت غضبهم ، فصبوا كل أنواع العذاب على الرسول والمؤمنين كان لهذا القول أيضا ملهباً لعزائم المؤمنين ، مثيراً لكل قوى الاحتمال والصبر والثبات فى نفوسهم .

لقد كانت الحماسة التي أقبل بها المشركون على تعذيب الرسول والمؤمنين معه كفيلة بأن تزلزل الجبال الرواسي ، وتذيب النفوس القوية ، لولا حماسة القلة المؤمنة التي استمدوها من ايمانهم بربهم وإخلاصهم لمقيدتهم ، فجعلهم ينسون أنفسهم ، وأولادهم ، وكل عزيز لديهم ، حتى لكأنهم كانوا يجدون للة وراحة ، فيا يبذلونه من تضحيات .

وفي الأوقات التي تجلب فيها النفوس من الإخلاص ، ونظما فيها القلوب وتهفو إلى غذاء روحى عدها بزاد من المثل العليا ، تجد هذا كله متوافراً بين السطور التي سجلها التاريخ غؤلاء المؤمنين الأبطال ، الذين كانوا قبل إعانهم مهملين ، لا يشعر بهم أحد .

ولكن الاتمان بالله والتضحيات التي بذلوها في سبيله ، وفعهم الى مقام القديسين الأبطال ، وجعلهم عمالقة في التاريخ ننظر اليهم ونسترجع مواقفهم وتضحياتهم ، كلها اشتقنا الى زاد تتعذى به أرواحنا ، وأرواح أبنائنا وتلاميذنا ، لنغرس فيهم روح التضحية والفداه ، والحب والاخلاص ، والإيمان العميق بالله ، ونريهم ما تفعله العقيدة المخلصة في احياء النفوس وتكوين الأبطال .

لقد كان في صحابة رسول الله في مكة رجال ضعاف فقراء ، ورجال اغنياء ، لهم نسبهم وحسبهم ، ومع ذلك كانت موجة الاضطهاد والتعذيب تجرف أمامها ألجميع ، لم ينج واحد منهم من عذاب ، حتى أبو بكر اضطر يوماً من الأيام أن يحتمى برجل كافر ، ليستريح ولو قليلا من عناء الاضطهاد ، ولكنه لم يلبث أن رد على الكافر حمايته ، حين وجد فيها تقييداً لحريته في عبادة ربه ، مع أنفته أن يكون مستريحا وغيره يعذب في الله .

وقد كان أبو بكر رجلاً له مكانته وماله الذي أنفق أكثره في خدمة دينه ، وسخره لإنقاذ الضعفاء من إخوانه . مر على أمية بن خلف المشرك فوجده يتفنن في تعذيب عبده بلال الحبشي حيث طرحه على الرمال الملتهبة وقت الظهيرة ، ووضع على صدره صخرة ضخمة ليكفر بمحمد ، ويعود لعبادة الأصنام وبلال ثابت لا يتأوه بل يتف من قلبه : أحد . . أحد . فقال أبو بكر لأمية أما تتقى الله في هذا المسكين ؟ حتى تعذبه ؟ فقال له أنت أفسدته ، فأنقله ، فاشتراه منه أبو ، وتال له أما كان أولى لك أن تفعل مثل لينقده ، ثم يعتقهم ، فلامه أبوه ، وقال له أما كان أولى لك أن تفعل مثل مثل مع عبيد أقوياء ، ليكونوا سندا لك ؟ فقال لابه : إنما أريد وجه افة ، فانترل الله في شأنه وشأن هؤلاء المشركين وعلى رأسهم أمية بن خلف :

﴿ فَالْذَرْتُكُمْ نَاراً تَلظَّى لاَ يَصْلاَها إلاَّ الأَشْقَى اللّذِي كَذَّبَ وَتُولى. وَسَيْجَنَّهُمَا الأَقْقى اللّذي يُؤْنِ مَاللّهُ يَنْزَكَى وما لأحد عِنْدهُ مِنْ يَفْمَة تُجْزَى إلاَّ النِيْفَاء وَجُهُ وَلَمْ يَفْمَة تُجْزَى إلاَّ النِيْفَاء مَنْ مِنْ تعذيب وما كان منه من صبر وثبات حصل لكثيرين مثل خباب وحمار وأبيه ياسر وأمه ، حتى كان الرسول يمر بهم ، وهم يعذبون ، وهو لا يملك دفاعاً عنهم فيقول : « صبرا آل ياسر ، فإن موحدكم الجنة » .

جاء خباب مرة الى الرسول من كثرة ما نزل به ، يقول له : ألا تدعو الله لنا . فوجد الرسول في هذا القول نغمة ضعف ، لا تليق بالمؤمن ، فقال له وقد احمد وجهه 1 إنه كان من قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ، ويوضع المتشار على فرق رأسه ، ما يصرفه ذلك عن ديته ، وليظهر ن الله هذا الأمر ، حتى يسير الركب من صنعاء إلى حضرموت لايخاف إلا الله واللشب على ضنمه » .

ومع ذلك فقد كان الرسول كثير الإشفاق على أصحابه كثير التفكير في أمرهم فأشار عليهم بالبعد عن هذا الجو الخانق ، والهجرة إلى الحبشة ، فهاجر اليها نحو ثمانين رجلا وامرأة ، كانت من بينهم رقية بنت الرسول وزوجها عثمان بن عفان رضى الله عنها ، هاجر هؤلاء إلى أرض لا يعرفونها ، وأناس لم يعرفوهم ، وركبوا البحار والأعطار ، وأقبلوا على مستقبل غامض ، لكنه الإيمان الذي تهون أمامه كل تضحية .

وإذا كان العذاب الذى ينزل بالواحد منهم كان يضطره أحياناً الى الاحتماء بمشرك ليستريح ، وينجو من الاضطهاد فقد كان يؤرقه ويشقى نفسه مايرى من إخوان له يعذبون ، فيرد على المشرك جواره وحمايته ، ليجمعه هو وإخوانه مصير واحد مشترك ، يعذب كما يعذبون ، أر يستريح كما يستريحون .

لما رجع عثمان بن مظعون من الحبشة لم يستطع دخول مكة والعيش فيها ، إلا في جوار الوليد بن المغيرة ، ولكنه عز عليه أن يستريح في جوار كافر مشرك ،

١ ـ آخر صورة الليل .

وحوله إخوانه يعذبون ، فرد عليه حمايته وقال له : إنما أرضى بجوار الله ، ولا أريد أن يستجير بغيره ، ويدأ العذاب بعد ذلك ينصب عليه ، حتى أصيبت عينه فلقيه الوليد ، وقال له : لقد كانت عينك بما أصابها لغنية ، وكنت مسريحاً بجوارى ، فقال له عثمان : بل والله عينى الصحيحة لفقيرة الى مثل ما أصاب أختها في الله ، وإننى لفي جوار من هو أعز منك وأقلر .

ويستمر صحابة رسول الله يبذلون التضحيات تلو التضحيات ، والرسول يضرب أمامهم المثل العالية في التضحية ، حتى كان الموقف الفاصل والتضحية الكبرى ، حين كانت الهجرة الى المدينة ، وترك الاهل والوطن والمال والأحباب . وما أشقها تضحية إلا على المؤمنين المخلصين ، ولم تكن الهجرة نهاية التضحيات بل كانت بدءا لتضحيات أخرى جديدة . . .

إن الدرس الذي نتعلمه جميعاً من هذه الفترة التي مرت بالرسول وأصحابه هو أن العقيدة متى تغلغلت في النفوس ، هانت بجانبها كل التضحيات ، وأن النصر لابد من ثمن خال يبذل في سبيله ، وأن الدين الذي ورثناه ، ونعيش في ظله ، قد بذل السابقون من أجله أموالهم وأرواحهم ، وكل عزيز لديهم ، فرفع الله شأنهم ، وأعلى ذكرهم ، ومكن لهم في الأرض ، وجعلهم أثمة ، وجعلهم الوارثين .

ويبقى على كل واحد منا بعد أن يعى هذه الدروس : أن يسأل نفسه : ما الذى فعله لصيانة هذا الميراث المجيد الذى خلقه لنا الأبطال السابقون ؟ والذكرى تنفع المؤمنين .

### الاسلام وحسن الخلق

### قال رسول الله :

د المسلم من سلم المسلمون من لسائه ويده والمهاجر من هجر مالهي الله
 عنه » .

بعض الناس يخيل اليه فهمه الضعيف للدين أنه مادام يصلى ويصوم فقد أدى ما عليه وأرضى ربه وربما لا يهمه بعد ذلك أن يغش الناس أو بخدعهم أو يكذب عليهم وينكث بعهوده معهم . .

وبعض الناس يكثرون من التحدث عن الحلق وعن الإسلام ومبادئه القويمة في السلوك الإنساني ثم نرى عملهم بعد ذلك بعيدا عما يقولون فهم يجقدون ويحسدون الناس على ما آتاهم الله ويعسون في الكيد لهم والحاق الأذى بهم ويحسبون مع ذلك أنهم على شيء الا إنهم لكاذبون . .

وترى صنفاً من الناس يطالب إخوانه أن يعاملوه معاملة حسنة ولكنه يحلل لنفسه ما يحرمه على غيره ولا يعامل الناس بما يجب أن يعاملوه . .

وترى أن تسمع شكوى عامة من سوء أخلاق الناس ومعاملتهم بعضهم البعض وربما يثورون لاتفه الأسباب ويتبادلون الشتائم بينهم . .

ونما لاشك فيه أن مرجع ذلك كله هو ضعف الدين فى نفوسنا أو سوء فهمنا للدين إن الإسلام لا يرضى عن هذه الأصناف من الناس لأن الإسلام عقيدة وعمل . والعمل كل لا يتجزأ سواء أكان عبادة أم معاملة .

والمسلم الصادق هو الذي يحسن عقيدته في الله ويؤدي ما عليه من عبادات

مفروضة ويلتزم الأداب المشروعة ويعامل الناس بخلق حسن بمثل ما يجب أن يعاملوه به . .

إن الله مسحانه حين أمر عباده ونهاهم لم يرد بذلك نفعا له فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غنى حيد . ﴿ إِنْ أَحْسَتُم أَحْسَتُم أَحْسَتُم الْنَشْكُم وإِنْ أَسَاتُم قَلْهَا ﴾ ﴿ مَنْ حَمِلَ صَالِحا فَلِنَصْبِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيها ﴾ . وإنما أراد الله من وراء الايمان به وعبادته أن تحسن صلة الإنسان بربه فيخشاه حين يعامل عباده فيكون عمله حسنا وقوله صدقاً وبذلك تتوفر للناس السعادة والأمن والإطمئنان في حياتهم . .

ذلك هو هدف الدين وغايته وذلك هو ما يجب أن يفهمه كل انسان فالدين وتشريعاته لمصلحة الإنسان وتحسين حياته عن طريق تحسين سلوكه وخلقه .

وهذا هو السر فى أن الرسول 難 عرف الدين بحسن الخلق وذلك حينها جاء رجل مرة وسأله ما الدين يا رسول الله فقال له الرسول الدين حسن الخلق كها قال له: الدين هو ألا تغضب . . .

وقد وضح له الرسول بذلك أن الغضب كثيرا ما يخرج الإنسان عن الحلق الكريم ولذلك فإن من واجب المؤمن أن يمسك نفسه عند الغضب وأن يكظم غيظه حتى لا يكون شريراً فاسد الأخلاق . .

ولعلنا بهذا نعلم أن الذين يغشون الناس فى البيع والشراء ويحلو لهم أن يكسبوا مالاً عن طريق هذا الغش، هم بعيدون عن الإسلام، وإن صلوا وصاموا . . فقد مر الرسول على كومة من قمح فضرب بده فى باطنها فوجدها مبتلة فوبخ أصحابها وعنفهم وقال لهم : « من غشنا فليس منا » . .

وليس المراد من ذلك غش المسلمين وحدهم بل من سلك طريق الغش مع أى إنسان مسلماً أم غير مسلم فهو غير جدير بالانتساب الى جماعة المسلمين اتباع الإسلام .

وإذا كان هؤلاء الغشاشون يخيل لهم وهمهم وسوء فهمهم أنهم بذلك يزيدون من ثرواتهم فإن ربك لهم بالمرصاد ومهم ازدهرت تجارتهم أو زادت . . ثروتهم فمصيرها الى خراب والله سبحانه لا يبارك فى مال اختلط بحرام ولا ثروة قامت على غش ونحداع ولا أولاد ربوا بمال من حرام ونى الآخرة ينتظرهم تجقيق وعيد الرسول كل لحم نبت من حرام فالمثار أولى به . .

وهؤلاء الذين يظنون الدين مجرد صلاة وصيام ويسيئون معاملة الناس ويسلطون عليهم السنتهم وأيديهم بالسوه بعيدون من الله ومن الناس وأشد بعداً عنهم من لا يؤدى حق الله وحق الناس.

فقد مدح جماعة امرأة أمام الرسول 養 بأنها تصوم نهارها وتقوم ليلها ثم قالوا ولكنها تؤذى جيرانها فقال لهم الرسول 養 لاخير فيها هى من أهل النار وذلك لأن صلاتها وصيامها لم يمنعاها من إيذاء جيرانها ولم يحملاها على التخلق بالأخلاق الحسنة فاستحقت بذلك عداب النار.

وكيا يقول الرسول 癱 ق حديث آخر من ثم يدع قول الزور والعمل به فليس شحاجة في أن يدع طعامه وشرابه .

والذين يأتمنهم الله على مصالح الناس ويضع فى أيديهم مصائرهم وأرزاقهم ثم يتلاعبون بهله الأمانة ويسيئون الى الناس ويفرقون بينهم تبعاً لأهوائهم وأحقادهم أو الذين يأمنهم الناس على أموالهم وأسرارهم فيخونون أماناتهم كل هؤلاء بعيدون عن الإسلام وأن صلوا وصاموا وزعموا أنهم مسلمون قان الرسولﷺ يقول وألا الله لادين لمن لا أمانة له وإن صلى وصام . . .

وهكذا يهتم الإسلام بسلوك المسلم ويجعله عنواناً صحيحا على حسن إسلامه ومقياساً ترتفع به درجته أو تنخفض عند الله حتى وجدنا الرسول ﷺ يعرف المسلم ويذكر بميزاته التي تجعله مسلم حقا فيقول: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده اوكذلك يسلم غير المسلمين من ايذاء لسانه ويده لأن الأجدر بالمسلم غيرهم فانظر يااخى أين انت من الأسلام واحرص دائما على ان تكون في اقوالك وصلتك بالله وبالناس مثلا كريما للسملم الصادق فإن الاسلام حسن الحلق والذين المعاملة.

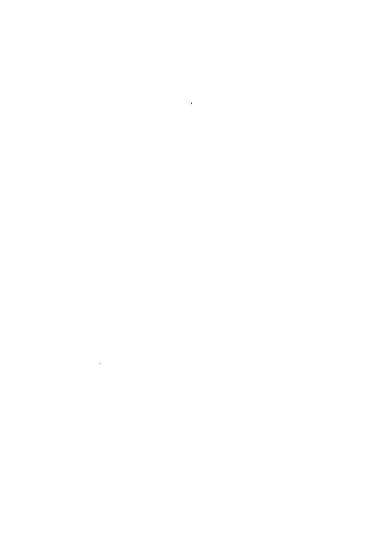

## خير الجيران

يقول عليه الصلاة والسلام: دخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره ، .

جار الإنسان في السكن أو في الحقل والعمل في الإقامة أو السفر هو الصق الناس به وأكثرهم اطلاعاً على أحواله وأسرعهم إلى مساعدته ونجدته وبه تتكيف حياة الإنسان من راحة أو تعب ولذا قيل في الحكمة المأثورة: « الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق ، أي أبحث عن الجار وتغيره قبل أن تغير الدار التي تقيم فيها . . فإن الجار إذا كان حسن الأخلاق حريصا على حسن معاملته لجيرانه سعد به جاره واطمأنت نفسه اليه وتوطلت بينها علاقات الود والحب والتعاون الطيب المشمر وعاشا أخوين في سلام واطمئنان ومنها وأمثالها يتكون بنيان الأمة القوية السعيدة .

ومن أجل هذا عنى الإسلام أشد العناية ببيان حقوق الجار والايصاء بحسن معاملة المسلمين لجيرانهم ولو لم يكونوا على دينهم فان المسلم يجب أن يكون صورة مثالية طيبة مع كل من يحيطون به ويعاملونه . . والاسلام يحرص أشد الحرص فى كل توجيهاته على أن تتكون الأمة من خلايا قوية ولبنات متماسكة .

ويبدأ بالأسرة فيضع لها من التشريعات والتوجيهات ما يوطد علاقة الحب والتعاون بين أفرادها ثم يخطو خطوة أوسع من الأسرة ، لأن الإنسان في خضم الحياة وبجابة حاجاتها يضطر لأن يعايش أناساً غير أسرته ، وهنا يتدخل الإسلام لينظم هذا التعايش ، ويقيمه كذلك عل أساس من الحب والتعاطف ، فنجد القرآن الكريم يأمر بالاحسان الى الجار . والإحسان هنا ليس مقصوراً على المساعدة المالية ، بل إنه يتسع فيشملها ، ويشمل الإحسان في المعاملة ، وفي كل صلة لك مع جيرانك . . فيقول الله تمالى : ﴿ وَاعْبُدُوا اللهُ وَلا تُشْرِكُوا بهِ شَيْنًا وبالوالدين إحسانا ، وَبِلِي القُرْنِ وَالْجَنَابُ ، والمُساكين ، والجَارِ فِي القُرْنِ ، والجَارِ الجُنْب ، والصُّاحب بالجَنْب ﴾ .

ويأتى رسول الله ﷺ فيين ما أجمله القرآن فيقول: « الجيران ثلاثة جار له حتى واحد ، وهو أدنى الجيران . وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا ، فأما الجار الذي له حتى واحد فجار مشرك لا رحم له ، له حتى الجوار ، وأما الجار الذي له حقان فجار مسلم له حتى الإسلام وحتى الجوار ، وأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حتى الجوار وحتى الإسلام وحتى الرسلام وحتى الرسم » .

وحق الجار على جاره أن بحفظ حرمته فلا يؤذيه بكلمة تجرحه أو نظرة تخدشه أو تصرف سيىء يسىء إلى كرامته .

وإذا اطلع على سر من أسراره ، بحكم الجوار والقرب ، فلا يستغله في الإساءة اليه ، بل يحفظه ويصونه ، وإذا كان يسكن في بيت واحد مع آخرين ، لاماءة اليه ، بل يحفظه ويصونه ، وإذا كان يسكن في بيت واحد مع آخرين ، تعاون معهم على إيجاد جو من الود والتعاون والحدوء ، فلا يقلق راحتهم ، ولا يترك أولاده يُحدون عن الجلبة والضوضاء ما يقضى مضاجعهم . . ولا يرقع صوت الملاباع أو التليفزيون حتى يقلقهم ويصرف الطلاب عن مذاكرتهم ولا يضم فضلات بيته أمام أبوابهم ، أو في طريقهم ، ولا يترك أولاده يمتدون على أولادهم . . وإذا حصل منه خطأ بادر بتصحيحه ، مع الاعتدار أليهم . . في عليه أن يتفقد أحوالهم ، فيعينهم إذا احتاجوا ، ويعودهم اذا مرضوا ، ويجادى اليهم أحيانا ما عنده ، ولا يبخل عليهم بنعمة أنعم الله بها عليه ، بل يجعل لهم كذلك حظا منها . .

يقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه .

أوصان خليل ﷺ فقال يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر الى
 أهل بيت من جيرانك فاصبهم منها بمعروف».

ثم نجد الرسول 義 يقسم ويكرر القسم بنزع شرف الايمان من كل مسلم لا يحس حاجة جاره ولا يعنيه فيقول و والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن الله ؟ فقال : و من بات شبعان وجاره جائع الى جانبه وهو يعلم » .

ثم يقول مثل هذا عن الجار الذي يكون مصدر شر ومتاعب لجيرانه حتى يخافوا جيرته فيقول : « والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن . فقيل من يارسول الله ؟ فقال الذي لا يأمن جاره بواثقه ، أي شروره وأذاه ، ثم يقول في حديث آخر « من كان يؤمن بالله واليوم الآخرة فلا يؤذ جاره » .

ولعل أجمع ما جاء عن الرسول في الايصاء بالجار قوله 籌 د ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ، فإن هذا يوضح لنا عناية الله سبحانه بالجار وحسن معاملته ، فإن جبريل وهو يكرر توصية الرسول به إنما يبلغ عن ربه وقد بلغ من شدة عنايته بالجار وتكرار التوصية به أن ظن الرسول 議 أن الجار كله يصل إلى درجة القريب ، وأن جبريل يكاد يجعل صلة الجوار كصلة القرابة ، ويرث الجار جاره ، كما يرث القريب قريبه ، وهذا وإن لم يكن قد تحقق إلا أنه يعطينا صورة واضحة قوية عما لصلة الجوار من منزلة عند الله ، يجب علينا أن نشعر بها ونؤدى لها حقوقها .

إن صلة الجوار في الحقل كصلة الجوار في السكن فيجب على الجار أن يحافظ على حدود جاره ولا يجوز عليها ، كها يجب عليه الحرص على سلامة زراعته من ماء يتسرب اليها ويضعفها أو مواش تعبث فيها وتتلفها أو صبيان يعبئون بها وإذا كان جاره في حاجة إلى معونة في سقى أرضه أو حرثها فلا يبخل عليه بل يمده بها وساعده في رحابة صلد .

وكذلك صلة الجوار فى المدرسة أو المصنع أو المكتب لها الحقوق نفسها ويجب على الطالب والعامل والموظف أن يراعيها فلا يدس على جاره عند أستاذه أو رئيسه ، ولا يتركه يقع فى أخطاء ، دون أن ينبهه لها ، يعاونه على تصحيحها دون من أو إيذاء . إننا بهذه المعاملة الطبية بين الجيران نبنى مجتمعاً سعيدا تتولد فيه العلاقات الطبية بين الأفراد ، ويشيع فيهم روح الحب والتعاون والتعاطف ، ويجابهون الحياة صفاً واحداً كأنهم بنيان مرصوص ، ويكونون نواة طبية لمجتمع فاضل سعيد

# ادب الطريق

كل واحد منا فى نفسه آمال لمجتمعه يرجو ان تتحقق ، وكثيرا ما تمر مامنا أشياء نلاحظها ونتأسف لها ، ونتمنى من صميم قلوبنا أن لوطهر المجتمع منها ، وتعاونا جميعا على القضاء عليها .

من ذلك ظاهرة اعتقد أن كثيرا منكم لاحظوها مثلا واستنكروها ، وهى توقف بعض الشبان أحياناً على نواصى الطرق أو على الأرصفة أو قريبا من مدارس البنات ، يتابعون الغاديات والرائحات منهن ، بنظراتهم النافذة ، وربحا لا يكتفون بهذا ، بل يتعلونه الى التعليقات الخارجة ، والنكت الجارحة ، يجرحون بها شعور الفتيات والسيدات العفيفات ، السائرات الى مقاصدهن ، أو أعمالهن وقد يغالى بعض الشبان فيسيرون وراءهن ويضايقونهن ، يعتبرون ذلك شطارة ومهارة ويعدونها مغامرة ونظرفا ، كان بهجته لا تتم إلا عن طريق الإساءة الى غيره وكأنه لا ضمير له بجاسبه وخلقا يعصمه ويمنعه وكأنه قد غاب عنه أن لمغيره كرامة بجب أن بجافيه عافظته على كرامته وأن له أعراضا يغضبه أن لمنوا به اعراض الناس فهل يقبل هؤلاء الشبان أن يتمرض تصاب بما يصيب به اعراض الناس فهل يقبل هؤلاء الشبان أن يتمرض يغضبون ويثورون فلماذا لا يعاملون غيرهم بما يجب أن يعاملوهم به ولماذا لا يجبون لغيرهم ما يجونه لانفسهم ويكرهون لهم ما يكرهونه لانفسهم وهل نسوا أن الحياة قصاص . . إذا نسوا أن القد مطلع عليهم وبجازيهم على سوء ما يفعلون ؟ . .

ولماذا يضيع هؤلاء أوقاتهم في مثل هذا العهد وبجتمعنا بحمد الله قد تحول الى

مجتمع جاد عامل لا مكان فيه لعابث أو مهمل وهو عتاج إلى مجهود كل فرد فيه للمساهمة في حركة البناء والتعمير والنهضة الشاملة التي تعم كل مجال من مجالاته والمستقبل فيه للعاملين الجادين لا للعابئين المستهترين أن هؤلاء يقتلون حقا أوقاتهم ويهددونها ويجنون على أنفسهم ومستقبلهم وكان الأولى لهم أن يشغلوا أوقاتهم في مذاكرة منتجة أو عمل جاد أو نزهة بريتة لو شاءوا ، ويجنون على مجتمعهم أنهم بإساءتهم للغير يزرعون الحقد والضيق في النفوس ، ويكونون عنوانا سيئاً على بيوتهم التي نعيشون فيه . .

فإن المجتمع الجاد الفاضل لا توجد فيه مثل هذه الظاهرة ولا يوجد فيه شباب ينصرفون الى مثل هذا النوع من العبث لأنهم شباب فاهمون لرسالتهم يتحصنون بأخلاقهم وحسن تربيتهم في بيوتهم مقدرون الشعور إخوانهم أو على الأقل شاعرون أنهم سيجدون من يردعهم عن هذا العبث لو سولت لأحد متهم أن يعبث أو يستهتر..

والواقع الذي يجب أن يفهمه الجيل الجديد من شبابنا أن الاستهتار الذي يندفع اليه بعضهم لا يليق بشباب يعد نفسه لتحمل تبعات المستقبل وتعمل الدولة جاهدة لإعداده وتهيئة كل الوسائل له لتجعل منه رجلاً جديراً بنهضة أمته وتبعاته والخدمات التي يتنظرها الوطن منه .

ولقد وجدنا الإسلام يعالج هذه الظاهرة التى نشكو منها ويعمل للقضاء عليها. فقد لاحظ رسول الله ﷺ أن بعض أصحابه يجلسون أحيانا في الطرقات فتوجه اليهم وحدرهم وقال لهم إياكم والجلوس في الطرقات ولكن الذي سمعوا منه هذا التحدير بينوا له أن الحاجة هي التي تضطرهم احيانا للجلوس حين يفابل الواحد منهم الآخر فيسأله في أن يقص له ما سمعه عن الرسول أو ما حفظه من القرآن أو غير ذلك من المصالح ولذلك قالوا له مالنا بد من الجلوس فيها نتذاكر ونتحدث يارسول الله فقدر الرسول عدرهم ولكنه مع ذلك لم يتركهم حتى نبههم إلى آداب يجب عليهم أن يراعوها في هذه الحالة فقال لهم : فإذا أبيتم إلا الجلوس فاعطوا الطريق حقه فقالوا : وما حتى الطريق يارسول الله أبيتم إلا الجلوس فاعطوا الطريق يارسول الله فقال لهم : غض البصر وكف الأذى ورد السلام وإرشاد السبيل والأمر بالمعروف

والنهى عن المنكر وإغاثة الملهوف .

هذه ياأخى هى الأداب الكريمة التي يجب عل من تضطرهم الظروف الجلوس في الطرقات أو الوقوف فيها أن يراعوها ويلتزموها .

إنها غض البصر، وعدم تتبع المارين بالنظرات النافذة، وإيذائهم بالكلمات الجارحة، والنكت الخارجة، أو تضييق الطريق على المارة، وإحراجهم، ثم تحوص على أن ترد السلام على من القى عليك السلام، لأن رد التحية واجب، وفي عدم ردها جفوة وغلظة تورث العداوة في النفوس.

وأن تحرص كذلك على أن ترشد الضال الى الطريق الذى يوصله الى غايته وتعاونه للخروج من حيرته ثم تعمل ما تسطيع وفى رفق ولبن على تقويم ما تراه من أعوجاج أمامك ثم عليك مع هذا كله أن تهب لنجدة المستغيث بك والمحتاج إلى عونك ولا تقف جامدا أمام ما تحسه من حاجة المحتاجين واستغاثة المستغيثين كأن الأمر لا يعنيك .

وهكذا يا أخى ترى أن الرسول ﷺ تولى علاج هذه الظاهرة السيئة فحذر من الجلوس فى الطرقات وما يشبه من الوقوف فيها ثم بين لنا الآداب التى يجب أن نراعيها اذا ألجأتنا الظروف الى جلسة أو وقفة فيها .

وهو عليه الصلاة والسلام بهذا يوجه المسلم الى أن يستفيد من كل أوقاته ، ويكون دائها وحيث وجد عاملاً منتجاً ومصدر إشعاع للمخير والنفع العام . . فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وخير الناس أنفعهم للناس .



قال رسول الله :

« المرءُ على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل » .

خلق الله هذه الحياة وخلق الإنسان فيها ليرى حلوها ومرها أو يسرها وعسرها ورخاءها وشدتها وهو فى كلتا الحالتين يجتاج الى خلان وأصدقاء يأنس اليهم ويأنسون إليه ويحبهم ويحبونه ويعاونهم ويعاونونه ويفضى اليهم بأسراره ومشاكله ويفضون اليه كذلك بأسرارهم ومشاكلهم ويقف بجانبهم كها يقفون بجانبه فى شدائد الحياة وعسرها وفى رخائها ويسرها.

ومن طبيعة الاصدقاء أن تكثر بينهم المعاشرة والمخالطة ويؤثر أحدهما في الآخر وتبتقل اليه أخلاقه وسلوكه في الحياة حتى ليصبح الصديق عنواناً على صديقه وصورة قريبة منه حتى وجدنا الشاعر العربي يصور هذا حين يقول: عسن المسرء لاتسسال وسل عسن قسريسته

فكل قرين بالمقارن يقتدى

وحتى قيل فى الحكم: خبرنى من تصاحب أخبرك من أنت..
ولهذا كان من الضرورى للإنسان العاقل أن يدقق فى اختيار اصدقائه
وخلصائه ويفكر كثيراً قبل انتقاء جلساته ورفقائه فى حياته لأن الأصدقاء هم
ثروة الإنسان الحقيقية وذخيرته التى يجابه بها هذه الحياة .. ولابد للانسان أن
ينتقى ثروته ويطرد عنها الزائف ويفحص ذخيرته قبل أن ينزل بها لممترك الحياة .
ومن أجل هذا وجدنا الإسلام تكفل بإرشادنا إلى كل خير نافم لنا فى هذه

الناحية الهامة في حياتنا ويزودنا بنصائحه وترجيهاته ويرسم لنا الطريق الى اختيار الاصدقاء الذين يتنظر أن تدوم مودتهم وتصدق عشرتهم ويرشدنا إلى أن نؤثر أولئك الذين لهم صلة طية بالله الذين يخشونه في سرهم وجهوهم ويرعونه في صلتهم بالناس في غيبتهم وحضورهم والذين يحرصون على أداء ما فرضه الله عليهم وعلى الجهد وحسن الإنتاج في أعمالهم وعلى قدر صلة هؤلاء بالله وطاعتهم له وخشيتهم منه تكون صلتنا بهم وحبنا لهم . . غير ناظرين الى مالهم أو مركزهم أو جاههم . . وهذا هو ما عبرت عبد أحديث رسول الله بالحب في الله أي حب الإنسان ومعاشرته لمجرد أن له صلة حسنة بالله لا صلة حسنة برئيس ولانه صاحب خلق لا صاحب مال كثير ومركز كبير أو جاه عريض يتقى شره أو يرجى نفعه لأن صلة الحب والماشرة في الله هي الصلة الدائمة المشمرة التي يباركها الله وينميها في الدنيا ويظل أصحابها بظله في الأخرة يقول رسول الله يقلى يوم لا ظل إلا ظلى » .

وفي حديث آخر يقول: ﴿ وَجَبَّتَ مُحْبَى لَلْمُتَحَابِينَ فَى وَالْمُجَالَّسِينَ وَالْمُزَاوِرِينَ فَى ﴾ .

ولقد اخبرنا الرسول 義 أن الحب والصداقة في الله تزيد الايمان في النفوس وتجعل الانسان يشعر بحلاوة الإيمان وثمرته في دعم الصداقة بين الناس وذلك حين قال : و أربع من كن فيه وجد حلاوة الايمان » . ومن هذه الأربع : و أن تحب المرء لا تحبه إلا شه » .

أما إذا تهاون الإنسان في اختيار أصدقاته ومعاشريه فخالط السفهاء وأصحاب الريب والمفرطين في حق الله الذين لا يؤدون ما فرضه الله عليهم من صلاة وصيام وغيرهما والذين لا يهمهم الحوض في أعراض الناس أو أكل أموالهم بالباطل والذين يتآمرون على دينهم أو مصالح وطنهم فإنه بلا شك سينحدر معهم في طريقهم ويكتسب منهم صفاتهم ويكون جرثومة مثلهم في المجتمع وفذا يحذرنا الله سبحانه من الركون إلى امثال هؤلاء فيقول:

لاتتصرون ﴾.

ويصور لنا رسول الله ﷺ نتائج الصداقة والمعاشرة في صورة حية ملموسة حين يقول : « إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن بجديك أي يعطيك وإما أن تبد منه ربحاً هنتنة » . ربحاً طبية ونافخ الكير إما أن يجرق ثبابك وإما أن تجد منه ربحاً متننة » .

قانت تستفيد من الصالحين على آية حال إن لم تحملك معاشرتهم على الاقتداء بهم ومسايرتهم فى أعمالهم فأنت على الأقل تكتسب سمعة حسنة بمعاشرتهم وذلك على عكس معاشر المفسدين والمنحلين فإنك ستخسر على أية حال إن لم تحملك معاشرتهم على مجاراتهم فى فسادهم وانحلالهم وسوء خلقهم فإن سمعتك على الأقل تتلوث بما يعرفه الناس عنهم من سوء . . ويحكمون عليك بما يحكمون به عليهم .

على أنه مما ينبغى ملاحظته أن الصداقة ليست سلعة بحصل عليها الإنسان بسهولة ولكنها كنز ثمين بحتاج العثور عليه والمحافظة عليه الى حسن خلق وبذل ولطف معاشرة ومن واجب الصديق على صديقه أن يحفظ غيبته ويبب لنجدته ويرعى مصالحه ويقدم له النصيحة في لطف وكياسة كيا أن من واجب الصداقة أن يكون الإنسان سهلاً في عاسبته لاصدقائه ويتجاوز عها قد يقع منهم احيانا من خطأ غير مقصود ويقبل عذرهم عن خطأ مقصود حتى يحافظ بذلك على بقاء صحبتهم ولا يفرقهم من حوله فليس هناك من لا يخطىء وكلنا خطاءون وخير الخطاءون وخير الخطاءون التوابون ..

ولست بمستبق أخا لاتلمه

على شعث أى الرجال المهذب

فلابد للانسان من أن يتسامح فى أحيان كثيرة ويلتمس العذر لأصدقائه حتى تلوم له صحبتهم ومودتهم :

إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى

ظمئت وأى الناس تصفو مشارب

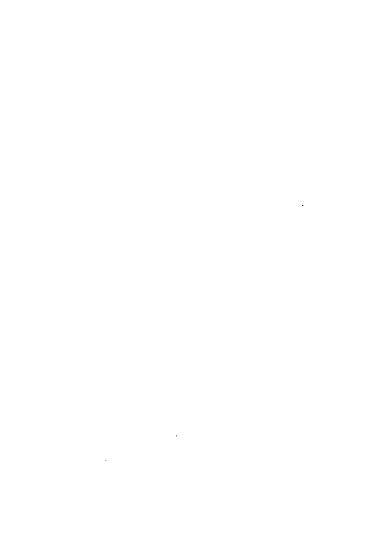

قضية شغلت الناس من قديم ، ولا تزال تشغلهم ، كضرورة من ضرورات الحياة المثمرة الجادة ، يتطلع اليها كل شعب ، بدأ خطوة على طريق الإصلاح ، بينيا أصبحت قاعدة مسلماً بها ، وخطة عمل ملتزمة في الشعوب التي نهضت واستقرت ، بعد أن لمسوا أثرها الطيب في استقرار الحياة ، واطمئنان الناس .

والواقع أن هذه القاعدة التي يمكن أن نسميها : « وضع الشيء المناسب في المكان المناسب ، قاعدة أساسية في نظام الحياة ، ليست خاصة بأعمال الناس وحدهم ، بل أن الكون كله : السموات والأرض ومافيهن ، لم يسر بهذا النظام الدقيق البديع الذي نراه إلا لأن كل شيء فيه قد وضعه الحكيم العليم في مكانه المناسب ليؤدي وظيفته التي خلقه الله من أجلها ، كما يقول الله سبحانه : ﴿ الَّذِي خَلَقَ فَسَوًّى ، والَّذِي قَدَّر فَهدي ﴾ (١) ويقول : ﴿ رَبُّنا الذي أَعْطَى كُلُّ شَيُّء خَلْقَهُ ثُمُّ هَدَى ﴾ (١) .

وقد سار كل شيء في هذا الكون حسب النظام الذي وضعه الله فيه وخلقه من أجله يؤدي وظيفته التي خلقه الله من أجلها بدقة وإحكام.

ولهذالهُمْر أي اختلال أو فساد : ﴿ الذي خَلسَّ سَبُّعَ سَمَوَاتِ طِيَاقًا مَاتُرَى في خَلَق الرُّجْن من تَقَاوُت فارْجع البصر هلْ ترى مِنْ فَطُور . ثُمُّ ارْجع البصر كرُّتَينْ . ينْقلِب إليْك البصر خَاسِناً وهو حسر ﴾ (١) .

١ ـ سورة الأعلى آية ٢ ، ٣ .

٧ ـ سورة طه أةً : ٥٠ .

١ ـ سورة الملك آية: ٣، ٥..

لم يشذ عن هذه القاعدة إلا الإنسان الذي يخلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً ، وتتدخل في حياته وشهواته وأغراضه ، فيضع الشيء في غير موضعه ، ويستخدم نعم الله عليه في غير ما خلقت له ، ويضع الرجل في غير المكان المناسب له ، برغم إدراكه ما في ذلك من خطر وفوضيى ، ولكنها الشهوة والغرض يطفيان على الحقائق والمصالح العامة . فيجلبان المرض .

والإسلام الذى جاء ليصحح خط سير الإنسان فى هذه الحياة ليجعلها حياة مشمرة ، آمنة مستقرة ، يقف بالمرصاد لانحراف الناس عن هذه القاعدة ، واندفاعهم وراء شهواتهم وأغراضهم وعدم تقديرهم نتيجة تهاونهم فى وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب وما يجره ذلك على الفرد والمجتمع من اختلال الأعمال ، ونقص الإنتاج ، وضياع المصالح والأوقات .

جلس الرسول ﷺ يوما بين أصحابه يعلمهم ويرشدهم فقال لهم: ﴿ إِذَا ضُيعت الأمانة فانتظر الساعة ، فقالوا للرسول : وكيف إضاعتها يارسول الله ؟ قال : ﴿ إِذَا وُسِد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة ، أى إذا اسند العمل لغير المتخصص فيه الذي يجيده ويحسنه ، فانتظر ساعة هذا المجتمع .

فعلى الذين يفعلون ذلك ويسود في مجتمعهم هذا الاختلال أن ينتظروا ساعة انحلالهم ، وتأخرهم وفساد أمورهم ، وشيوع الفوضى بينهم ، ساعتهم هم ، لا ساعة المجتمعات كلها ، حتى الذين لا يضيعون الأمانة . فان المجتمعات أو الشعوب التي لا توسد الأمر إلا لأهله الذين يحسنونه لا يتالهم هذا العقاب . . بل تنتظم أعمالهم وزردهر حياتهم .

فالعقاب قاصر على المجتمع الذى يتهاون فى تطبيق هذه القاعدة ويسند الاعمال لغير المتخصصين فيها ، ولكل أمة أجل ، والتاريخ والحياة كلها عبر . . رأيناها تنطيع فى المثل العربي الذى يقول : « أعط القوس باريها » وفى مثلها الشعبى المعروف : « أعط العيش لخبازينه ولو يأكلوا نصه » وكل هذا يتجمع ليكون صوتاً قوياً ينطلق من الأعماق لوضع الرجل المناسب فى المكان المناسب ، وإلا المناسب ، وإلا المناسب ، وإلا المناسب ، وإلا

فهذا تحذير الرسول ( إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة » صلى الله عليك وسلم يارسول الله ياخير قائد وهاد ومعلم .



## مفهوم الامانة

سألنى احد المستمعين وقال: نحن نفهم الامانة على أنها الوديعة التي نضعها عند أخ لنا نأتمنه عليها ، حتى نستردها منه متى نشاه . ولكن حديث الرسول ﷺ الذي ذكرتموه في حديث سابتي قد صور لنا الأمانة بمعنى آخر غير ما نفهمه حين قال: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة » ، وسأله الصحابة عن كيفية إضاعتها فقال: «إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة » .

وهذا يعنى أن إسناد الوظائف أو المهمات الأهلها أمانة ، فهل الفهم الذى يفهمه عامة الناس عن معنى الأمانة صحيح ، وماذا يريد الإسلام إذن من معنى الأمانة ؟

وأنا أقول للأخ السائل أن له بعض العذر فيا يسأل عنه بعد أن اشتهر بين الناس أن الأمانة معناها قاصر على الوديعة التي يضعها الإنسان عند صديق له . . والحقيقة أن الأمانة لها معناها الواسع ، الذي يشمل كل مسؤولية يتحملها الإنسان ، ويطلب منه أداؤها على الوجه الأكمل . .

فالمال تضعه وديعة عند صاحب لك أمانة ، يجب أن يحافظ عليها ويؤديها كها أخذها .

والكلمة نقولها في مجلس من المجالس أمانة وعلى الذين استمعوا اليها الا يتقلوها إن كانت سراً من الأسرار ، تؤدى اذاعتها الى فتنة أو ضرر عام أو خاص ، أو ينقلوها كها هى دون تحريف إذا لم تكن سراً من الأسرار ، وفي هذا يقول الرسول ﷺ وإذا حدث الرجل بالحديث ثم التقت فهي أمانة ،

والعمل الذى أسند اليك عمله أمانة ، عليك أن تؤديه على وجهه المطلوب أيا كان نوع هذا العمل : في مصنع كنت ، أم في شارع أم في مزرعة أم جالساً على مكتب تنجز أعمال الجمهور ، أم عسكا بقلم تكتب اللناس ترشدهم وتوجههم ، أم بائعاً في مجل تجارى . . كل ذلك أمانة يجب عليك أن تراعى الله في أدائها .

ومصالح الناس فى يد القاضى أو الحكام على المستوى الصغير والكبير أمانة تسند الى الأكفاء القادرين على حملها ، ويتنظر منهم القيام بها على الوجه الذى يرضى الله ويحقق مصالح العباد .

وهنا يحسن أن أذكر واقعة نحن فى أشد الحاجة الى فهمها ووعيها لأنها ترينا إلى أى حد بلغت حكمة الرسول ونظرته للحياة وللناس ومصالحهم وتضع لنا قاعدة اختيار الرجل المناسب للمكان المناسب .

ويحكى هذه الواقعة أبو ذر رضى الله عنه وهو بطلها فيقول : «قلت يارسول الله آلا تستعملنى ؟ أى لا تجملنى والياً على عمل من الأعمال . فضرب بيده على منكبى ثم قال : « ياأبا ذر إنك ضعيف ، وإنها أمانة ، وإنها يوم القيامة خزى, وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها » .

وفى رواية أخرى قال له الرسول 瓣: «يا أبا ذر إن أراك ضعيفا ، وإن أحب لك ما أحب لنفسى لا تُؤمَّرن على اثنين ، ولا تُولِّينَّ مال يتيم » .

وأبو ذر يجبه رسول الله ﷺ ويقربه اليه ، ومع ذلك لم يستجب لرغبته لأنه لم ير صفات الوالى متوفرة فيه ، وقال له إن الولاية والحكم أمانة ، وإلى أراك ضعيفا عن حلها وباعد بينه وبين تحمل وزر هذه الأمانة ، ونصحه ألا يكون أميراً على اثنين ، ولا يتولى إدارة أموال يتيم لأنه لا يجسن التصرف فيها .

والرسول ﷺ لم يتأثر بحبه لأبي ذر ، ولكنه وقف موقفاً حمى فيه صاحبه من المسؤولية ، وحمى الشعب كذلك من آثار ضعفه ، لا في دينه ، ولكن في إدارته وضبطه للأعمال .

هكذا يعلمنا الرسول 難، أن مسؤولية الحكم وإدارة الأعمال كها تحتاج

للدين أو الضمير الحى في النفوس ، تحتاج كذلك لليقظة والمهارة وقوة الحزم والإدارة .

> وهل تصلح الحياة أو تستقيم الأمور إلا بهذا وذاك؟ وهذا هو ديننا يعلمنا كيف تكون الحياة . . .

### سيادة القانون

جاءتني رسالة من الحارج يقول صاحبها فيها :

و إننى استمعت ألى حديثك عن عناية الإسلام بوضع الرجل المناسب فى المكان المناسب ونحن فى أهد الحاجة الآن إلى الأخذ بتوجيه الإسلام فى هذه الناحية ، حتى يخطو بجتمعنا سريعا الى استكمال عناصر القوة فيه . . فإن الوساطات والشفاعات والإهواء تحول بيننا وبين تحقيق هذا التوجيه فى حياتنا ، وقحرم أمتنا من الاستفادة بخبرة أكثر أبنائها المجدين المخلصين ، وكثيراً ما يزرع ذلك اليأس فى قلويهم ، ويصوفهم عن العمل لخير أمتهم ، ويدفعهم للبحث عن مجالات للعمل خارجها ، فيستفيد الغير من خبرة أبنائنا بينها نحن فى أشد الحاجة إليها » .

وأنا أقول لصديقى المستمع نعم. فإن هذه الظاهرة السيئة لا تزال من الظواهر التى نشكو منها ، ويجب علينا جميعا أن نتضافر فى إخلاص للقضاء عليها . .

وليس الأمر فى ذلك قاصرفا على الذين يقومون بالوساطة أو الشفاعة أو الذين يقبلونها ، ولا على الذين يسعون الى هؤلاء ويطرقون أبوابهم ، ويلحون عليهم أن يبذلوا وساطتهم أو شفاعتهم القضاء مآربهم ، مستعينين عليهم بكل ما يجدونه فى أيديهم من وسائل . .

بل هو فى الحقيقة يرجع \_ أولا \_ إلى ما يغشى المجتمع من عدم الإنصاف ، والى اللوائح الغامضة المقدة ، بل وللتعسفة لأن هذا يؤدى الى ضياع مصالح وحقوق بعض الناس ، بينها يطمع الآخرون فى الاعتماد على الوساطة للحصول على أكثر من حقهم . .

فالعلة الأولى فى شيوع هذه الظاهرة السيئة هى عدم سيادة العدل والقانون فى قضاء مصالح الناس ورعايتها .

ومن من تتطلع النفوس وتنطلق الجهود للوساطات أو الشفاعات ، بل وبذل الرشاوى كذلك إما للوصول الى حقهم ، أو للحصول على أكثر نما يستحقون .

ولو أن القائمين على رعاية مصالح الناس كباراً أو صغاراً حرصوا على سيادة القانون ، وعلى تحقيق مجتمع العدل والكفاءة فى كل ما يقررون أو يعملون ، لاطمأن الناس على حقوقهم ، وانصرفوا الى أعمالهم ، وتنافسوا فى حسن إدارتها ، واسترحنا من كثرة الشفاعات والوساطات ، ومن كثرة التظلمات ، واستراحت ضمائرنا ، ومشى ركبنا فى طريقه الطبيعى نحو الخير والكمال .

والإسلام الذي يعمل على تحقيق الخير والاستقرار والازدهار في مجتمعه ، يحرص الحرص كله على سيادة القانون على جميع الناس ، ويوصى بإيصال الحق لأربابه ، وتحقيق العدل حتى مع الأعداء : ﴿ ولا يُجْرِ مَنْكُمْ شُنْأَنَّ قوم (أى بغضهم ) على ألا تعدلوا ، أعدلوا هو أقرب للتقوى ﴾ (١).

وتتمثل أمامنا سيادة العدل والقانون عملياً ، وبصراحة وقوة وحزم ، فى حادثة وقعت أيام الرسولﷺ : وتركت لنا إنذاراً وتوجيهاً وقدوة ، نحن فى أشد الحاجة إلى أن نعيها جميعا .

فقد سرقت امرأة تنتسب إلى إحدى القبائل العريقة وتجمع كبار رجالها ، وفكروا في مصير هذه المرأة ، حين يطبق الرسول 難 ، أمر الله عليها وما يلحقهم نتيجة ذلك من عار .

وهداهم تفكيرهم ـ وهم يبحثون عن وسيط يشفع لها عند رسول الله ، كى يعفيها من قانون الله ـ الى شاب قريب الى الرسول ، وهو أسامة بن زيد بن حارئة . . وذهب أسامة بحسن نية يشفع عند رسول الله . . فغضب الرسول

<sup>.</sup> A : autil \_ 1

غضبا شديدا وقال : « أتشفع فى حد من حدود الله يا أسامة ، ؟ إنما أهلك اللدين من قبلكم إنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد » .

ثم يأتى بعد هذا الإنذار القول الحاسم القاطع فى سيادة القانون فيقول الرسول: «والذى نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».

قول لا يترك مجالًا لأحد أن يفتح فمه بشفاعة . . أو يفكر فيها ، وأهم من هذا أيضا أنه يلقى فى روعهم جميعاً الاطمئنان التام الى سيادة قانون الله على كل إنسان ، صغيراً كان أم كبيرا .

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَكَمَا لَقُومَ يُوقَّنُونَ ﴾ ؟ .

ذلك لأن سيادة العدل والقانون في أمة يربح ضميرها . وعلوها حبا لبلادها وغيرة على مصالحها ، وإقبالا على أعمالها وتقديرا لحكامها ، واطمئنانا على مصيرها ، كها أنه يربح الحكام ، وعلا قلوبهم سعادة وغبطة بحكمهم ، وعملهم الأمتهم ، وحبها بالتالي لهم .

وعلى المكس من ذلك لو تسرب الى سيادة المدل والقانون خدش أو وهن أو ضعف ومن أجل ذلك كان حرص الإسلام شديدا على تدعيم سيادة العدل والقانون في نفوس المسلمين ، بعضهم مع بعض ، ومع غير المسلمين ، وحتى مع الأعداء . . فحذر من أن تكون المصلحة الشخصية ، أو القرابة أو العداوة سبباً في الانحراف عن العدالة .

ويلغ من اهتمام الإسلام بها ، أن يأمر الله بذلك مرتبن يستهلها بنداء المؤمنين ، لإثارة معانى الإيمان ودواعيه فى نفرسهم ، فقال تعالى فى سورة النساء : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ أَمْنُوا كُونُوا قوامِينَ بِالقَسْطُ شَهْدَاء لللهُ وَلُو عَلَى أَفْسَكُم أُو الموالدين والأقريين أن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بها فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ﴾ (الرسيحاسبكم

١ ـ الساء: ١٣٥ .

الحساب العسير إن التويتهم وانحرفتهم عن الحق واتبعتم أهواءكم .

وفى آية أخرى مشابهة لهله الآية فى الألفاظ تقريبا ولكنها تزيد عليها التنبيه الى ناحية حساسة وهمى العداوة التي تحمل عادة على الجور والظلم والتحذير من الحضوع ليارها ، يقول الله فى سورة المائنة : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمنوا كُونُوا قُوامِينَ لهُ شَهداء بالقسط ولا يجر منكم شنان قوم على ألا تمدلوا أعدلوا هو أقرب لملتقوى واتقوا الله أن الله خبير بما تعملون ﴾ (٣) .

فالأمر هو الأمر والتحذير هو التحذير .

وفى إختياره تعالى للفظ توامين فى قوله ﴿ قَوَّامِينَ بِالقِسْطِ ﴾ أو ﴿ قَوَّامِينَ شُهُ شُهداء بِالقِسْطِ ﴾ معنى قوى يوحى بأن يجعل المؤمنون سيادة العدل همهم وديدتهم ، بل وبأن يكونوا مستولين عن سيادة العدل حولهم ، فلا يتركوا الظلم والفساد يستشريان وهم ساكتون .

وقبل هذه الآية بعدة آيات في السورة تفسها يقول الله تعالى في هذا الصدد أيضاً: ﴿ وَلاَ يَجْر مَنْكُم شنانٌ قوم أن صدّوكُم عن المسجد الحرام أن تَعدّوا ﴾ فيحلر المسلمين من أن تحملهم عداوة المشركين وما فعلوه من صدهم عن المسجد الحرام على أن يعتدوا ، ويتجاوزوا حدود العدل في معاملتهم لمؤلاء المباعين . وذلك حرصاً من الإسلام على سيادة العدل في كل حال ، ومع الناس جميعا .

وهناك ظاهرة أخرى غير ظاهرة الوساطات تحول دون سيادة العدل والقانون ، تحدث عنها رئيس الوزراء الدكتور محمود فوزى في بيانه الذي ألقاه أمام بجلس الأمة في ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٧١ م ، وهو يلفت الأنظار الى النواحى التي تحتاج الى علاج ، فقال : و وأخيرا وعلى سبيل المثال ليس من تكافؤ الفرص لدى بعض الجهات الملتوية الخلق ، المتصل عملها بالجماهير ، ألا تسير عندها أمور من لا يعرفون ، أو لا يستطيعون ، أو لا يختارون أن يدفعوا ، بينها تسير أمور من يختارون أن يدفعوا ، بينها تسير أمور من يختارون أن يدفعوا ويستطيعون » .

Y\_ ILITAS: A.

هذه الظاهرة هى ظاهرة الرشوة التى اضطر رئيس الوزراء اشيوعها أن يلفت الأنظار اليها ، وينبه الى ضررها ، وأثرها الخطير على سير الأعمال . . وعلى بث السخط فى نفوس الذين لا يجدون لهم مصلحة تقضى إلا إذا دفعوا . . بينا تضيع أو تتأخر مصالح الذين لا يستطيعون أن يدفعوا ، أو يترفعون عن أن يقموا رشوة لموظف مسؤول ، يتقاضى راتبه من الدولة أى من جيب الشعب ، من أجل قضاء مصالحه وخلعته .

إن هذه الظاهرة الخطيرة في حاجة إلى الاهتمام ببحث أسبابها وطرق القضاء عليها ، لأنها مصدر شر خطير على مصالح الأمتر والأفراد . وعلى الذين يشاركون في وجودها أن يضعوا أمام أعينهم قول رسول ا的 養 : الراشي والمرتشى في النار ، وقوله : «كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به » .

وقد تقدم الرشوة أحياناً في ثوب ملفوف باسم الهدية ، لمن في يده قضاءُ المصلحة . وقد غضب الرسول غضباً شديداً على عامل له عرف منه أنه أخذ هدية بمن وُلى عليهم ، ومع أن ذلك كان بحسن نية فإن الرسول وقف بين صحابته الكرام ، وذكر قصة هذا الرجل دون أن يذكر اسمه ، أدباً منه ﷺ ، ثم قال : « هَلاً قعد في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا ،؟ .

يشير بذلك إلى ما نسميه الآن استغلالاً للسلطة في الحصول على مال من الشعب . . وقد بين الرسول في حديثه أن الله يفضح المستفل لسلطته بوم القيامة ، حيث يظهر أمام الناس حاملاً ما أخذه من هدايا ، ثم يكبه الله على وجهه في النار . .

إن ظاهرة الرشوة ظاهرة خطيرة في أية أمة ، وتحتاج إلى علاج حاسم ، حتى لا تستشرى وتقضى على مصالح الأمة والافراد وتثير السخط والاستهتار بالقوانين في النفوس .

إن الذين يشاركون في وجودها بجاولون أن يبرروا عملهم هذا مع الاسف بشتى الاعذار، ولكن عليهم أن يضعوا أمام اعينهم قول رسول الش 纖 « الراشي والمرتشى في النار ، وقوله 纖: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به ،

#### 141

ويختاروا لأنفسهم ما يحلو لهم . .

وقانا الله وإياكم صوء المصير، وجنب أمتنا شر المقادير..

#### ﴿ إِنَّ أَكْرِمُكُم صِنْدُ اللَّهُ أَنْقَاكُم ﴾

عن سهل بن سعد فيها أخرجه الديلمى أن رسول الله 義 قال:
والناس كأسنان المشط، وإنما يتفاضلون بالعافية، فلا تصحبن أحداً
لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له ».

وفيها أخرجه الديلمي عن أنس.

والناس مستوون كأسنان المشط ليس لأحد على أحد فضل إلا بتقوى الله ي .

وفيها أخرجه الإمام أحمد في مسنده واللفظ له ، عن أبي ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله 續 : « أنظر فإتك لست يخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى الله :

وفيها أخرجه البزار فى مسنده عن حليفة رضى الله عنه قال ؛ قال رسول الله ﷺ : « كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب ، ولينتهن قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله عنه الجعلان » .

يملو لنا الحديث عن المساواة ، كميداً من المبادىء الإسلامية ، التي أقام الربية السول عليها مجتمعه الإسلامي ، كلما سمعنا أو قرأنا ما تفعله الأمم الغربية المتحضرة ، من تفرقة صارخة بين أبنائها ، وغير أبنائها ، لأن هذا أسود وذاك أمض . . . .

نعم مجلو الحديث عن المساواة ، وكيف أن الإسلام قد قرر هذا المبدأ ، قبل أن تعرفه الثورة الفرنسية بألف سنة ، وكيف أن المسلمين اعتنقوا هذا المبدأ ، وفرغوا من تطبيقه في مجتمعهم ، منذ حوالي ألف وأربعمائة سنة ، وهذه الأمم التي تتب بحضارتها ووقيها ، ولاتزال للان تنكر على نفر من بنيها الملونين ، أن يتمتعوا بالحقوق التي يتمتع يها مواطنوهم البيض .

أليس من حق المسلم لهذا أن يعتر بديته ، وأسلافه الأعجاد ، ويفخر ويتبه وبعلو صوته فى كل عفل وناد ، أن الذى يأباه المتحضرون الغربيون الآن ، على نفر من إخوانهم قد فرغ منه المسلمون ، ونجحوا فى تطبيقه ، وسعدوا به ، وأسعدوا فى ظلهم كل من عاش معهم ، منذ نحو ألف وأربعمائة سنة .

ولقد جاء الإسلام ، وقرر هذا ، وطبقه ، فى وقت كان العالم فيه تحكمه تقاليد وقوانين تقوم على التفرقة الصارخة بين الناس ، باعتبار حسبهم ، وغناهم وفقرهم ، وسوادهم وبياضهم فحمل الإسلام على هذا النوع من التفرقة ، ولفت أنظار الناس فى قوة ، إلى الحقيقة التى يجب أن يدركوها ، ويسيروا فى ظلها ، وهي ، تساويهم فى أصل نشأتهم فناداهم وقال لهم : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُتُتُم فَى رَبِّب مِنْ النَّهِ فَإِنَّا خَلْقَنَاكُم مِن تُرَابٍ ثُم مِن نُطْفة ﴾ (١) وقال :

﴿ يا أيُّها النَّاسُ اتقُوا رَبَكُمُ الَّذِي خَلقكُمْ مِن نَفْس واحدة وخلق مِنْها رَوْجِها وَبِثُ وَلَمْتِ وَلَهُ وَكُثّر فِي القرآن التنبيه على هذا ، ولفت الأنظار اليه ، حتى يشعر القارىء والسامع ، أن الناس جميعا متساوون في أصل وجودهم ، فلا يصح بعد ذلك أن يفخر بعضهم على بعض بحسب ولا بلون . . وكما يعبر عن ذلك شاعرنا المرحوم محمد الأسمر :

إنُّما الناس من تراب وماء ليس فينا مَنْ أصله مِنْ ضياء

وكها أشعرهم الإسلام بهذه المساواة فى أصل النشأة ، قرر أن يكونوا متساوين كذلك أمام شريعة الله وقانونه ، حيث يخضع الجميع له ، لا فرق بين حاكم

١ ـ الحج : ٥ ٢ ـ أول التساء .

ومحكوم ، وغنى وفقير وأبيض وأسود ، وشريف ووضيع ، وأنه على قدر جهد الإنسان وعمله ، وخضوعه لشريعة الله ، واستقامته فى سلوكه ، يكون التفاضل فى الحياة وفيها بعدها عند الله ﴿ مَنْ عَمِل صَالِحًا فَلْنَصْبِهِ وَمَنْ أَسَاء لَمُنْ عَمِل صَالِحًا فَلْنَصْبِهِ وَمَنْ أَسَاء فَلَمْتُها ﴾ فلا عبرة عند باللون ولا بالأصل ولا بالمتصب ولا بالمال ﴿ إِنْ أَكُومَتُكُمْ عَلْمَ اللَّهِ الْمُعَدِّمُ ﴾ .

هذا هو الميزان الذي وضعه الإسلام للإنسان ، ودعا الى اتخاذه مقياساً لأقدارهم في الحياة ﴿ إِنْ أَكُرْمَكُم عِند اللهُ أَتْقَاكُمْ ﴾ (1) .

ولاشك أن الإسلام بهذا ينصف الناس ، ويرفع من أقدارهم ، ينصفهم حين حرص على تكوين شخصيتهم ، ولم يجعل قيمهم تابعة لقيم آبائهم وأصلهم ، الذى انحدروا منه ، ويرفع من أقدارهم حين لم يجعلهم سلمة ، تقوم بالمال الذى ورثوه أو جموه أو بالمنصب الذى شغلوه ، وإنما أتاح لهم المرصة ليكونوا أنفسهم ويينوا مجدهم ، وفتح أمامهم الطريق ، ليصلوا بجهدهم وعملهم إلى مايريدون .

ومن هنا كان التفاضل بينهم . . لأن الإسلام حين قرر المساواة ، لم يجعلها مساواة مطلقة في كل شيء ، وفي كل مجال ، وإلا لكانت فوضى ، وخوابا وتدميراً للجهود ، ولكنه قرر منها القدر الذي يحفظ للانسان كرامته ، ويؤمن روعته ، ثم جعل مبدأ التفاوت بالكسب والعمل ، شحدا للهمم وتجويداً للمعل ، حتى لا يتساوى الحامل بالعامل ، والغبى بالذكى ، والمعوج بالمستقيم ، والجاهل بالعامل ، والخيا والعنباء ، والجهل والفساد . .

أخى . . ألا يتعب نفسك ، ويقتل جهدك ، أن ترى غيرك يتقدم عليك ، ويأخذ حقك ، لأن له جاها ، أو مالا ، أو شفيعا ألست تتضايق ، وأنت واقف في الصف تنظر دورك ، فيأتى غيرك متأخراً ، ويتقدم عليك ، ويقضى عمله ، و نصرف قبلك ؟ .

١. الحجرات ١٣.

الست تتبرم بالمجتمع ، حين تجد الغبى فيه يسبق الذكى ، والخامل يسبق العامل ، والجاهل يتقدم على العالم ؟.

ألست تتميز غيظاً إذا وجدت الجانى يفل من العقاب لجاهه ؟ وهل تحس احتراماً للمجتمع إذا وجدت الناس فيه يزنون المقادير باللون الموروث عن الآباء ؟

وأخيراً هل تحس من نفسك تفتحاً وإخلاصاً للعمل ، في مجتمع تسوده الفروق المصطنعة وتسير فيه الأمور على هذا النحو ، الذي تتبرم منه وتضيق له ؟.

من أجل هذا ، ومن أجل تكوين مجتمع قوى ، سعيد مطمئن ، حرص الإسلام على غرس مبدأ المساواة في النفوس على هذا النحو الذي عرفته ، وعمل رسول الإسلام \_ صلوات الله وسلامه عليه ، على تربية صحابته ، وطبعهم بروح هذا المبدأ ، فلتنظر \_ رعاك الله \_ ماذا في نفسك ومجتمعك من آثار هذه الرسلامية ؟ .

لقد فزع الرسول حين علم أن بعض أصحابه ، عمن كانوا لا يزالون متأثرين بأوضاع المجتمع الجاهل ، يودون أن تفلت امرأة من عقاب جنايتها ، لأنها شريفة في قومها فقال لهم : وكأنه يصرخ فيهم ، ويحلرهم : و إنما أهلك اللدين قبلكم أفهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ، ثم قطع عليهم كل محاولة ، وقالها مدوية حاسمة ، ليموها وتميها الدهور والقرون ، وكل من تحدثه نفسه بالترفع عن سلطان القانون . . و والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » .

نعم . إنه شرع الله ، مخضع له الجميع ، وإنه المجتمع الإسلامى الذى يقوم على الدعائم السليمة القوية ، التى لابد منها لقيامه ، وصلاحه ، وبقائه ، ولابد منها لكل مجتمع يريد أن ينهض ، ويسعد ، ويطمئن . .

إنها المساواة التى تبعث الأمن والطمأنينة فى النفوس ، وتوفر لها التفرغ للعمل وإجادته واتقانه . . فهل تعمل يا أخى على أن نتخذ هذا المبدأ دائيا سلاحتا فى الحياة ، ونسلح أولادنا ، وتلاميذنا ، وكل من حولتا به ، قولاً وعملاً . . حتى نسعد ويسعد بنا الوطن والمواطنون ، ونقول للمتخبطين فى ظلام التفرقة ، ونار الطبقة . . انظروا نحن أمة الإسلام .



# ٣٧ حقوق الانسان بين الاسلام والفرب

(أ) يكثر الحديث عن حقوق الإنسان في العدل والحرية والإخاء والمساواة وغير ذلك عما يوفر للانسان حياة إنسانية كريمة مهما يكن لونه أو جنسه أو دينه وذلك بمناسبة ذكرى يوم حقوق الإنسان وإصدار الوثيقة الخاصة بذلك في العاشر من ديسمبر سنة ١٩٤٨ .

ومن قبل الأمم المتحدة سعى طلاب الإنصاف في الغرب لتقرير هذه الحقوق ففي سنة ١٢١٥ م صدر في انجلترا قانون لتسجيل حقوق النبلاء في وجه ملك انجلترا ومع انها كانت بسيطة إلا أنها احتاجت لجهود وتضحيات ، وتجرعها ملك انجلترا وهو يقول : ﴿ لقد جعلتم منى عبداً خاضعا لأحقر سوقي في البلادي.

وفي سنة ١٧٧٦ بعد أكثر من خمسمائة سنة صدرت وثيقة بذلك في أمريكا بعد استقلال أمريكا بحقوق الإنسان في المساواة ...

وبعد ذلك أصدرت الثورة الفرنسية حقوق الإنسان ، واعتبروا ذلك نصرا للإنسانية وأشادوا به وأحاطوه بهالة من المدح والثناء والتمجيد . . وتحن لا ننكر أن ذلك كان نصراً لأوروبا المظلمة التي لم يكن للإنسان فيها حظ من الكرامة أو الحقوق التي نتحدث عنها وكانت الثورة الفرنسية بمثابة الشرارة الأولى لإخراج أوروبا من ظلماتها وإعلان حقوق الإنسان فيها . . ولكنها كانت خطوة مرحلية أو خطوة على الطريق ، نحو هذه الحقوق . . بذل في سبيلها من الدماء والأرواح ما بذل . . ودفع الإنسان الثمن الباهظ في سبيل هذه الخطوة وإن لم يصل منها إلى ما يريد واقعياً . . وهذه الحقوق هي في الواقع الزم للإنسان من الماء والهواء حتى يكون كيا أراده الله إنسانا تحترم إنسانيته ويعرف له حقه وكرامته ويُزدى دوره الذي خلقه الله من أجله ولكن الاقوياء من بني الإنسان يجاولون دائيا سلب هذه الحقوق من الضعفاء وإرغامهم على أن يعيشوا عيشة مهينة لاعدل فيها ولا حرية ولا مساواة . .

وإذا كان المالم الحديث قد جاهد حتى نجع في إعلان هذه الحقوق واعتبر ذلك نصراً عظياً للإنسانية يشاد به وبالذين جاهدوا في سبيله وخصصوا لذلك نصراً عظياً للإنسانية يشاد به وبالذين جاهدوا في سبيله وخصصوا لذلك يوماً \_ هو هذا اليوم الذي سميناه يوم حقوق الإنسان \_ وتبب الإذاعات والصحف وكل أجهزة الإعلام للتحدث عنه والإشادة به . ونتحدث الآن من أجله . . فإننا \_ مع ترحيبنا بكل نصر يكسبه الإنسان وتقر به عين الإنسانية \_ حولنا ونغض الميون عن الدموع والدماء التي يغرق فيها الملايين من بني الانسان والمأسى التي يعيشون فيها . . وعل يد من ؟ على يد الذين اصطنعوا هذه الحقوق وخدعوا العالم يإعلانها . . وهل يستحق الكلام المكتوب المجرد عن التينيذ كل هذه الضجة وهذه الهالة ؟ (١)

إننا نرى - مع الأسف الشديد أن هذه الحقوق لم تتعد دور الورق الذي كتب عليه ولم تأخذ حظها من الإحترام حتى في نفوس الذين يجنون على المعالم بإصدارها - بل كان هؤلاء هم أسرع الناس الى هدمها والإعتداء عليها - وليس بإصدارها - بل كان هؤلاء هم أسرع الناس الى هدمها والإعتداء عليها - وليس ذلك في حاجة إلى ايضاح فالعالم كله يعرفه ويعانى آثاره . . نراه ماثلا في معملاتهم للشعوب العربية وسلبها حريتها وثروتها وفي الوقت الذي عملت الدول الكبرى على إصدار هذه الحقوق ولما يجف مداد الحبر الذي كتبت به كانت تباشر بصورة عملية وأدها على أرض فلسطين العربية . فعملت على استيطان شراذم من كل دولة في العالم على أرض فلسطين وطرد أهلها العرب منها وتهب ثرواتهم وأراضيهم ودورهم . . ولم تزدها الأيام والسنون إلا تبجحا في الاعتداء على حقوق الإنسان . . نراه في أفريقية وسلوك الغربين نحو أهلها وتعاليهم على حقوق الإنسان . . نراه في أفريقية وسلوك الغربين نحو أهلها وتعاليهم

١ .. أذيعت من إذاعة الكويت .

عليهم وما أزمة روديسيا التي يواجهها العالم الآن إلا صورة بشمة للتفرقة القائمة على اختلاف الجنس واللمون والتي تهدر حقوق أهل البلاد لا لشيء إلا للون بشرتهم وانتمائهم الى جنس آخر غير الجنس الأبيض وعلى مرأى ومسمع من هذه الدول الكبرى بل ويمساعدتها وخداعها للعالم الذي لم ينطل عليه هذا الحداع . .

وقد يظن أن ما يصدر عن هذه الدول من هضم حقوق الإنسان والتفرقة بين أفراده لألوانهم وأجناسهم إنما هو نابع من روحهم الاستعمارية ورغبتهم فى السيطرة على الشعوب وثرواتها وإن ذلك قد ينتهى بالقضاء على الاستعمار . .

ولكننا نقول لا . . ليست هذه الروح الهادمة لحقوق الإنسان نابعة من روحهم الاستعمارية ورغبتهم فى التسلط على شعوب أخرى لأننا نراهم فى بلادهم يعاملون مواطنيهم الملونين معاملة مِهينة . .

ويحرمونهم من الحقوق التى يتمتعون بها ويخصصون لهم مطاعم وسينمات ومدارس بحيث لا يستطيع الملون أن يدخل مدرسة البيض ولا السينا أو المطاعم المخصصة لهم . . ونحن نعرف مما تنقله البرقيات المآسى التى يعيش فيها السود في أمريكا وهم مواطنون أمريكيون كالبيض فيهم علياء ونبغاء في كل مجال من مجالات الحياة ولكن يعيهم في نظر البيض أنهم صود البشرة . .

وأذكر أنه فى سنة ١٩٥٧ وفى العاشر من أكتوبر بالذات نشرت الصحف نبأ عن طرد وزير مالية غانا من أحد المطاعم الأمريكية لأن لون بشرته أسود . . وهمو وذير فى بلاده لكن عبيه فى نظر البيض هناك أنه غير أبيض . .

هذه كلها مآسى الحضارة الغربية . . ترى ما قيمة هذه الحضارة التى تقوم على مثل هذه الروح ؟ . . ان كانت قيمة هذه الحضارة فيا أبرزته من غترعات وتقدم في وسائل النقل والتدمير وغيرها . . فإن هذه الإشياء قد استعملت \_ مع الأسمان السلب حقوقه و إهدار دمه وازهاق الأسم . . . حقى أصبح مئات الملايين عمن يملكون هذه الوسائل يضغطون على تلكون هذه الوسائل يضغطون على الأف الملايين ويحرمونهم حريتهم وكافة حقوقهم . . . وينففون على ذلك من لأموال ما لو أنفق على الجنس البشرى الأسعد حياته .

(ب) وإنه ليطيب لنا ويسعدتا نحن أتباع القرآن أن نذكر في هذا المقام أن هذه الحقوق التي يفخر العالم بتقريرها ويحتفل بذكرى يوم اصدارها برخم قصوره وعجزه عن تنفيذها قد أعلنها الإسلام وفي وثيقة إلهية خالدة هي القرآن الكريم في مباديء سامية وضعها رسولنا العظيم محمد ﷺ منذ نحو أربعة عشر قرنا .

والمهم فى هذا أيضا أن الإسلام قررها دون أن تطالب مجموعة من البشر بها أو تراق قطرة دمع أو دم واحدة فى سبيل تقريرها . . بل أهداها الإسلام دين الفطرة السيمة دين الرقى المادى والروحى أهداها للإنسان اللى كرمه برغم أنف الوح المعارضة من صغوف بعض العرب فى مكة وغيرها ، ولم يقتصر الأمر على عبد إعلانها بل إنها دخلت فى طور التنفيذ منذ أعلنت . . نفذها الرسول المحجوزة وتعلقاؤه واتباعه وينوا على أساسها دولتهم وأقاموا على دعائمها لاختلاف فى الدين أو اللون أو الجنس . . فلم يعلنها الإسلام - إذن حلمات جوفاء تلاقى حتفها على يد معلنيها كها حصل لحقوق الإنسان التى أعلتها الأمم جما فى ظلما سعداء لا يشعرون بخوف أو ظلم أو فقر لاختلاف بينهم فى الجنس أو اللون أو الدين كلهم سواسية كأسنان المشط لا يتقاضلون إلا بالممل ومن أبطاً به عمله لم يسرع به نسبه . .

ولو حاولت أن استقصى الشواهد الحية على تقرير الإسلام وتدعيمه لهذه الحقوق لكان على أن أسرد لكم تاريخ لا تتسع له المجلدات الكثيرة لأنه ـ أيها الاخوة ـ تاريخ الإسلام المزدهر المشرف . .

ذهب أمير شرقى إلى أمريكا ومعه تابعه أسود البشرة وكان يعامله المعاملة المعتادة فيها بيننا فكان موضع دهشة واستغراب من الأميركان البيض . . لم تهضم عقليتهم ولا نفوسهم هذه المعاملة الطبية . .

وليس حاضرنا فى هذا إلا امتداداً للضينا وليست روحنا الآن إلا من صنع , القرآن ومحمد ﷺ . . كان بلال رضى الله عنه أنسود البشرة وكان مع ذلك مؤذن رسول الله ومن أقرب صحابته اليه . . اختاره رسول الله ليؤذن من فوق الكعبة يوم فتح الله عليه مكة ويطلق من فوقها كلمة التوحيد وشعار الإسلام . .

وزيد بن حارثة مولى رسول الله فلل وعنيقه كان حبيب رسول الله زوجه القرآن بزينب بنت عمة رسول الله .. وكان يرسله الرسول على رأس الجيوش . . حتى استشهد في غزوة مؤته وتقول عنه السيدة عاتشة رضى الله عنها : ما بعثه الرسول في سرية إلا أمره عليها ولو عاش بعده لاستخلفه . والأخيرة وإن كانت رأيا للسيدة عائشة أم المؤمنين إلا أنه يعكس لنا صورة طيبة من نظرة الإسلام للناس . وقيادة الجيوش ومنصب الخلافة من أسمى المناصب في الدولة الإسلامية . .

مثل آخر . . كثير منا يعرفه : المصرى القبطى الذى ذهب من مصر الى عمر بن الحطاب فى المدينة ليشكو اليه ولد عمرو بن العاص واهتمام الخليفة بشكواه واستقدامه لعمرو وابنه وتمكين المصرى من الاقتصاص لنفسه . . ثم ما قاله عمر حينذاك لعمرو : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً . عما يمكن أن يكون عنوانا قويا وخالدا على احترام الإسلام لحقوق الإنسان . .

لا أريد أن نقف عند ذكر الواقعة لأن هناك وراءها ما هو أعظم منها وأكثر دلالة على احترام المسلمين العملى لحقوق الإنسان فهذا القبطى المصرى . . ما الذى شجعه على خوض هذه المغامرة من مصر إلى المدينة قد يقعد الراحد عن الشكوى لرئيسه وهو بجائبه لما يعلمه من عدم جداوها . وعدم حصوله على حقه عنده . . ولكن هذا المصرى القبطى أصر على رفع شكواه وقام بمغامرته وهو يعلم يقيناً ما يعلمه كافة الناس من عدالة الإسلام وعدالة خليفة المسلمين واحترامه لحقوق كل فرد من رعيته مها يكن دينه واقتصاصه من المعتدى مها كن مكزه . . هذا أيها الأخوة دينكم الذي أسعدكم الله بالانتساب اليه . وإن أمام العالم أشواطاً بعيدة وجهاداً طويلاً ومريراً لكي يصل الى ما وصل اليه المجتمع الإسلامي الأول من عدل وحرية وإخاء ومساواة في ظل القرآن وتعاليم الرسول عليه المسلاة والسلام . . .

فلنفخر نحن المسلمين ـ بمبادئنا ولنمتز بماضينا ولننهض بحاضرنا لتسود هذه المبادىء العادلة ونريح العالم من الشرور التي يغرق في لجتها ويحترق بنارها . .

إننا جد أغنياء بتراثنا ومبادئنا ولسنا في حاجة إلى أن نستلهم المبادئ، أو نستوردها من غيرنا وإن نظرية الاكتفاء الذاتي الذي تهدف له في عالم الاقتصاد يجب أن يكون رائدنا في عالم المبادئ، والمثل وعندنا بحمد الله أسماها وأغلاها وكفاها أنها من صنع الله .

إننا حملة رسالة إلهية سامية كفيلة بإسعادنا وإسعاد العالم كله لو أحسنا الإيمان بها وعرفنا قدرها وطبقناها أولا وفي حياتنا ويشرنا بها بين العالمين».

﴿ مِينْفَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنِ اللهِ صِبْغَةَ وَتَعْنُ لَهُ عَابِدُونَ . ﴾

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ خُكُماً لِقَوْمٍ يُوقَنُونَ . . ﴾ .

#### تضية داخلية

فى ندوة لى مع بعض شباب الجامعات قال لى أحدهم ما معنى عبارة: « دعوا ما لقيصر لقيصر وما ألله الله ؟ هذه العبارة التي نسمعها كثيراً ؟

وهذه العبارة يرددها فعلا كثير من الناس ، بل ويتخذها بعض المسلمين شعاراً له فى حياته . فأحببت أن أحدد معالم هذه العبارة وموضعها من الإسلام عن طويق الإذاعة .

مما لاشك فيه أن هذا المبدأ غريب عن الإسلام وعن المجتمع الإسلامى ، ويعيد عنها كل البعد ، فقد نبت فى جو غير جونا الإسلامى ولا يمكن مطلقا أن يتلاقى مم الإسلام . .

فهذا المبدأ يعنى عند المقتنعين به الذين يتخذونه شعاراً هم في حياتهم ، أن الإسلام ليس له أن يتدخل في معاملات الناس ، ولا فيها تصدره الدولة من قوانين وتشريعات ، لتنظيم حياة الأمة ، بحجة أن ذلك من اختصاص قيصر أي الحاكم ، وليس له أن يتدخل في اختصاصاته ، بتشريع من التشريعات ، ينزل بها القرآن أو يتحدث بها الرسول 義 ، فالدين في رأى هؤلاء قاصر على السلة الفردية التي يعبد الفرد بها ربه كالصلاة والصيام وعلى التوجيهات الحافقة .

وهذا لا يتفق قطماً مع الإسلام ، لأن الإسلام جع بين العقيدة ـ السليمة ، وبين العبادات المحض فه كالصلاة ، وبين التشريعات المتنوعة المنظمة لحياة الأمم في كل أمور الحياة ، للفرد ، وللأسرة ، وللدولة في سياستها ، وتنظيم شؤونها في السلم ، وفي الحرب ، بحيث لم يترك أمرا من أمور الحياة إلا وضع له التشريع المناسب ، وأمر باتباعه ، واتخانه أساساً لتنظيم حياتنا ، وربط الالتزام به واتباعه بإيماننا ، ولا خيار لنا في هذا أمام قول الله لرسوله والمؤمنين : 
﴿ فَلا وَربّك لا يُؤْمِنُون حَتْى يُحكّمُوك فيها شجر بَيْنَهُم ثُم لا يجدوًا في أنْضُبهمْ حرجاً مًا قضَيْت ويُسَلّمُوا تَسْلِيا ﴾ (١) .

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا خِاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (٢) .

وقد تكرر فى القرآن كثيراً الأمر باتباع نعاليم القرآن ، وتعاليم الرسول ، فى قوله وفعله ، كيا وضح العقوبات المترتبة على الحزوج عن هذه التعاليم . . وجعل الحاكم مسؤولاً عن تنفيذها ومعاقبة الحارجين عليها ، كيا أمر بالرجوع اله القرآن وإلى حديث الرسول فى كل أمر يعرض للمسلمين ﴿ فَإِنْ تَتَازَعْتُمْ فَى شَيّه فَرُدُوهُ إِللهُ وَالرَّسُول إِنْ كُتَتُم تُوْمِنُون بالله واليَوْم الآخِر ذَلِكَ خَيْرُ وَاحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ ٣٠ أى عاقبة ومالا .

وبذلك رفض الإسلام أن يكون هناك رأى في تنظيم حياة المسلمين غير رأى الله ورسوله ، أعنى أن الأمر كله لله ولرسوله وليس لقيصر شيء إلا أن يكون حارسا على هذا الأمر ومنفذاً له وشأنه أمام هذه القوانين الإلهية شأن كل فرد من رعبته .

ومنطق الإيمان بالقرآن وما جاء فيه من الأمر باتباع أحكامه واتباع الرسول والاقتداء به يرفض كل خروج أو تمرد على هذه التماليم ، ولا يعد المتمردين عليها الرافضين لها من المسلمين .

وليس موقف الإسلام من الرافضين لأحكامه أو للخارجين عليها بدعاً أو شاذاً . . فإننا نرى الأحزاب والتنظيمات في كل الأمم ، تحرص على إلزام كل عضو فيها منتسب لها بمبادئها ، وتقيل في صفوفها أي إنسان يخرج على مبادىء الحزب وتعليماته ، بل تفصل الحارجين غير الملتزمين بخطة الحزب ، ونصفهم

١ ـ النساء: ١٥٠ .

۲ ـ سورة الحشر: ۷ .

الإلى الشاء : ٥٩ -

بالردة ، وتحرمهم من الحقوق التي كانت لهم وتلاحقهم بالعقوبات جزاء لتمردهم .

فليس عجبا إذن ان يشدد الاسلام على اتباعه بالتزام تعاليمه وعدم الخروج عليها يستوى في ذلك ما يخص العقيدة والعبادة والتنظيمات التي شرعتها الحياة .

ليس عجباً أن يرفض الإسلام أن يكون هناك رأى فى تنظيم المجتمع الإسلامى إلا الله وللرسول ، فللسلمون اتباع القرآن اتباع الرسول ، وليس للاتباع أن يتمردوا أو يخرجوا على ما آمنوا به والتزموه .

فاللين يرفعون شمار : دعوا ما لقيصر لقيصر وما فله فله بعيدون عن فهم الإسلام ، إن لم يكونوا بعيدين عنه ، خارجين عليه ، وهذا هو القول الإلهى الفاصل ﴿ فَلا وَرَبَّكَ لا يُؤْمِنُون حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يجدوا فى أَنْضَبِهمْ حَرَجًا مما قضيت وَيُسلَّمُوا تَسْلِيها ﴾ .

نعم ويسلموا تسليها . رب إن الهدى هداك فارزقنا اتباعه .

#### جراج الاستعمار

لو نظرنا الى التاريخ وإلى خريطة العالم لوجدنا أن البلاد الإسلامية العربية منها وغير العربية تعرضت كلها لحملة ضارية من الحقد والاستعمار الغربي . . بدأت بالحروب الصليبية التي تخلصنا منها بعد قرنين من الزمان ثم استؤنفت هذه الحرب الصليبية مرة أخرى على يد الاسبان والبرتغال وفرنسا وروسيا وانجلترا وهولندا في أزمان متعاقبة كان نتيجتها الأخيرة وقوع البلاد الإسلامية تحت سيطرة الغرب واستغلاله حيث سلط المستعمرون كل أسلحتهم المادية والفكرية والاقتصادية لقهرنا وإذلالنا ونهب خيراتنا . وركز المستعمرون هجومهم على ديننا ليستلوه من نفوسنا وينزعوا منها الحصن الغوى الذي يحفظ عليها تماسكها أمام ضرباتهم ليسهل عليهم إذا هدموا هذا الحصن أن تستسلم البلاد لهم نهائيا ، وتدوم سيطرتهم عليها وقد استمروا زمناً طويلًا يزاولون نشاطهم هذا بكل الطرق ولكن شاء ربك الذي يرعى دينه ، وتعهد بحمايته بقوله ﴿ إِنَّا نَحْنُ تُزُّلْنَا الذُّكُرِ وَإِنَّا لَهُ خَافِظُونَ ﴾ شاء الله سبحانه أن يتصدر أناس منا جبهة الدفاع عن الدين في أشد الأوقات حرجاً حتى انحسرت جيوش الاستعمار ونحن لأنزال والحمد فق على صلة بديننا وفينا كتاب الله ينطق بالحق ، وتدوى نداءاته في آذان المسلمين أن يهبوا لاستعادة أمجادهم ، وتحقيق العزة التي كتبها الله لهم . .

ولكن الاستعمار مع ذلك وإن كان قد رحل عنا بجيوشه ، وجبروته إلا أنه قد خلف وراءه بعض الجراح والآثار السيئة في النفوس . نعم لقد عزل الاستعمار الدين والتشريع عن الحياة وساس البلاد على أساس من تشريعه وتقاليده وثقافته ونجح فى أن يغرس فى بعض النفوس ، ان الدين تأخر ، والمنادين بالرجوع عليه رجميون متخلفون كها نبجح فى أن بصور لنا الاباحية والتحلل على أنها تمدن وتقلم وفتن منا بعض مثقفينا بهذه الدعوة الخبيثة ، ورضوا لانفسهم أن يكونوا باقلامهم والمستهم وتصرفاتهم عمثلين بيننا لأهداف المستعمر بعد أن رحل بجيوشه ومطية لأعداثنا بعد أن أزحناهم عن أكتافنا فوجدنا أقلاما لأسماء

إسلامية تتولى حملة التشكيك في الأسلام ، ووجدنا تصرفات لأسهاء إسلامية وكأنها معاول لهدم الاسلام ووجدنا أبواقا يحملها مسلمون ذون شبابنا بالتمرد على دينهم وتقاليدهم ويزينون له الولوغ في الاثم والانحراف عن الخلق باسم التمدن والتقدم ، وشبابنا بحكم سنه وقلة خبرته ، وعدم تحصينه ضد هذه الاخطار والامراض يقع الكثير منهم فريسة سهلة في غالب هؤلاء ويبتعد عن دينه وعن أصالته وما درى انه بذلك يحقق املاحلوا لاعدائه ظلو يعملون له منذ قرون .

إن القرآن الكريم عربي وسنة رسولنا على عربية ، وتراثنا العربى عربي وهذا كله يحمل كل مسلم غيور مسؤولية الدفاع عن دينه والمحافظة عليه ونحن إنحا صرنا أمة لها مكانتها بفضل الإسلام ؟.

ذلك لأن العرب المسلمين كانوا هم حملة هذا الدين الى العالم ، وهم الأن يمثلون خط الدفاع الأول فى الدفاع عن الإسلام وحراسته وليست هذه مهمة العلماء وحدهم بل هى مهمة كل مسلم عربى فى الموقع الذى يعمل فيه ويعيش فالإسلام لا ينهض. إلا بالعرب وإذا ذل العرب ذل الإسلام وليست لنا عزة ولا كيان إلا بالإسلام فنحن بالإسلام كنا ونحن للإسلام جنوداً وحراساً لنكون للنكون كيا كتا خير أمة أخرجت للناس .

## الحرية كما يراها الاسلام

الحرية روح هذه الحياة وريمانتها ، والنعمة الكبرى التي أكرم الله بها الإنسان دون غيره من المخلوقات ، ولقد خلق الله آدم في الجنة ، وميزه بحرية الإرادة والتفكير ، فكانت هذه الحرية هي الأساس لتحمير الكون ، وكلومايفوم فيه من حضارات .

لذلك عنى الإسلام بحرية الإنسان عنايته بتكريمه ، وأقام تكاليفه وتوجيهاته على أساس أن الإنسان حر الإرادة والتفكير والاختيار . . حتى وجدناه يرفع المؤاخلة والحساب عن كل إنسان سلب حريته ، لأنه فى نظره يكون قد سلب انسانيته ومسؤوليته .

والحرية في نظر الإسلام لا يحدها حد إلا قانون السياه ، ويتمتع بها الحاكم والمحكوم في ظل هذا القانون على سواه ، وقد جعل الإسلام أهم ميزة للمسلمين ، مباشرتهم لهذه الحرية ، في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ، للتوجيه والتقويم ، وهدد كل جماعة منهم لا تباشر هذه الحرية ، بالشقاء والبعد عن رحمة الله في فيدل الله عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم ، هذه هى منزلة الحرية واستعمالها في نظر الإسلام . . ومن أجل هذا عنى عناية شديدة يغرسها في النفوس حتى تؤن أكلها الطبية في الحياة ويعيش المسلمون كراماً أعزاء . . . .

ولقد كان المنبت الأول لهذه الحرية عقيدة التوحيد التى تربط الانسان فى خوفه ورجاثه بالله ، اللدى بملك وحده الضر والنفع ، فلا يذل الإنسان نفسه لمخلوق مثله ، ولا بملك له ضراً ولا نفعاً : ﴿ وَإِنْ يُسْسُكُ اللَّهِ بِضُرُّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يُرِدُكَ بِخَيْرِ فَلا رَادً لِفَضْلِهِ ﴾ .0)

فالموحد المؤمن الصادق يعيش حر النفس مهها تعترضه النكبات والأهوال . .

حتى عقيدة التوحيد نفسها جعل الإسلام حرية التفكير أساس اعتناقها وقوبلها ، حين دعا المقول الى تدبر ماحولها من بدائم صنع الله ، لتصل في حرية واقتناع الى وحدة خالقها ، بل تجد القرآن يقرر هذه الحرية في صراحة تامة حين قال :

﴿ لَا إِكْرَاهُ فِي اللَّذِينَ ﴾ (٢) .

﴿ أَفَانْت تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يكُونُوا مُؤمِنِين ﴾ .

ويذلك وضع الإسلام أساس حرية الانسان فيها يعتقد ، وهذا هو الشيء الطبيعى الذي يتمشى مع تكريم الله له ، إذ ليس من تكريمه في شيء أن يجبر على أن يقول أو يفعل ما لا يعتقد ولا يقتنع به .

ومن أجل هذه الحرية وفى سبيلها شرع الله الفتال واعتبر الذين يموتون فى سبيل الدفاع عنها شهداء ، ولو كان دفاعهم متمثلًا فى كلمة الحتى يقولونها لسلطان جائر .

واعتبر كل إنسان متهاون فى حريته ، راض بـذله واستكانته
 انته ، ظالم لنفسه ، مستحقاً للعذاب فى جهنم . ويئس المصبر » .

﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فَيْمَ كُنتُم قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْمَفِينَ فَى الأَرْضَ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ الله واسِمَةٌ فَتُهاجِرُوا فِيهَا فَأُولِئِكُ مَاوَاهُمْ جَهَنَّم وَسَاءِت مَهِيرًا ﴾ (٣) .

ويهيب بالمسلمين أن يناصروا الضعفاء المغلوبين على حريتهم ، ويقاتلوا من أجلهم فيقول :

۱ ـ يونس: ۱۰۷

٢ ـ البقرة : ٢٥٦ .

٢ ـ الشاء: ٩٧ .

﴿ وَمَا لَكُم الا تُقَاتِلُون فِي سَبِيلِ اللهِ والمُسْتَضْمَفِين مِن الرِّجَال والنَّسَاءِ والْوَلْدَان الدِّين يَقُولُون رَبَّنا آخْرِجْنَا مِنْ هَلِهِ القَرْيَةِ الظَّالِمِ الْعُلْمَا ﴾ (١) .

وكان الرسول 攤 المثال الأعلى للحاكم المسلم الذي يعتز بهذه الحرية ، ويقدرها ، ويعلمها أصحابه في دروس عملية واقعية ، وعرف صحابته رضوان الله عليهم منه هذا ، فكانوا يعلنون آراءهم المعارضة لرأيه احياناً دون خوف ، وكان لا يجد غضاضة في أن ينزل عن رأيه في بعض الأمور ويأخذ بارائهم تقديراً منه لوجهات نظرهم كيا حدث في مواطن متعددة معروفة .

قابل عمر بن الخطاب مرة أبا هريرة منصوفاً من مجلس الرسول 纖 ليبلغ الناس حديثاً عنه 纖 يقول فيه :

د من قال لا إله الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة » (١) .

فخشی عمر أن يتكل الناس على ظاهر الحذيث ، ولا يعملون ، فصد أبا هريرة وزجره ، ورجم أبو هريرة يبكى ويشكو لرسول الله ما فعل عمر . فقال الرسول : « ما هملك ياصمر على مافعلت ؟ فقال بأب أنت وأمى يارسول الله ، لقد خشيت أن يتكل الناس عليها ، فخلهم يعملون » .

نرى ماذا كان موقف الرسول من هلمه المعارضة هل غضب؟. لا . . بل قدر وجهة نظر عمر ، وأخذ بها ، وتنازل عن رأيه فى التبليغ وقال : و فخلهم يعملون ياحمر ، صلى الله عليك وسلم يا رسول الحرية ومعلم البشرية .

وعلى يد رسول الله وفي مدرسته القرآنية الكبرى تعلم الصحابة مغنى الحرية وتقديرها ، فعاشوا أحراراً ، وحرصوا على الحرية حكاماً ومحكومين ، حتى وجدنا الحليفة منهم يطلب من الناس أن يقومه ويرشدوه إذا أخطأ ، فيقف رجل من عامة المسلمين يوجه كلامه لعمر الحليفة الحازم ويقول له : والله لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بحد سيوفنا . فلا يغضب عمر بل يفرح ويقول : 1 أحمد الله أن وجد في أمة محمد من يقوم عمر بحد سيفه 2 .

١ ـ الساء : ٧٥ .

<sup>1 ..</sup> رواه بنحوه في حديث صحيح أبو سميد قبيا أخرجه البزار .

ويرى في هذه الظاهرة مظهراً كريماً للأمة الرشيدة يفرح له .

وفى ملأ من الناس تنتقده امرأة فيقبل انتقادها ، ويعلن أمامها وأمامهم فى صراحة المؤمن الوائق من نفسه : «أصابت امرأة واخطأ عمر».

وهناك أمثلة كثيرة وضاءة سجلها التاريخ ، صوراً كريمة رائعة ، تؤكد حرص المسلمين الصادقين على تقرير حق الإنسان فى الحرية ، وعلى تقديرهم لها ، حتى مع الامم التى فتحوها ، وحتى مع الذين يخالفونهم فى عقيدتهم .

لقد كانوا واضحين حريصين دائباً على العدل وعلى مصحلة شعوبهم .

ولعلنا نعرف بعد هذا أن الإسلام لا يرضى عن أى إجراء يتخذه المسلم ، يعتدى به على حرية الفرد أو الجماعة ، ونعرف أن كل محاولة يتخذها الحاكم المسلم لحنق حرية المسلمين يبرأ منها الإسلام ، وأن الذين يدعون الحكم بالإسلام ، ثم يسلبون شعوبهم حرياتهم ، وينكلوا بالأحرار المؤمنين ، لا يمثلون رأى الإسلام في شيء ، وإن أعلنوا أنهم يحكمون بقوانيه .

إن الحرية فى نظر الإسلام ، تعادل حياة الإنسان وكرامته ومن لا حرية له فلا حياة ولا كرامة له .

وإن طلاب الحرية وعاشقيها لا يجدون فى قاموس الحرية أروع ولا أعظم مما سجله الرسول وخلفاؤه الراشدون من تقديرهم للحرية واعتزازهم بها .

والى الذين يجاولون الاعتداء على حريات المسلمين ، أسوق حكمة عمر بل صرخته الخالدة في عمرو بن العاص والى مصر من أجل الحرية ، و متى أستميدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ».

ـ لهذا الحديث الذى أذاعت فى سنة ١٩٦٤ على ما لذكر تعليق أحب أن اذكره عنا للتطريخ فقد الفقى بي الدكتور عبدالحليم معرد بعد اذاعت بابام وكان عمل الجانب الاخر من الشارع فنق الشارع وأقبل على يعاشقى ، ورأل فى دهشة من هذا الفاء . فقال لغذ فرحت بالمثالك الان تخشى في شوارع الفاهرة حوا بعد الحديث الذى أذعت عن الحربة وكانت تحمية وتشكيراً من رجل لحلص .

### الحرية والشوري

في رحاب الحرية وفي نسماتها الطيبة التي هلت علينا ، ومساهمة في تدعيم المحان والقيم الكريمة التي أعلنها السيد الرئيس محمد أنور السادات ، وارسائها على قواعد من تراثنا وتقاليدنا العريقة يطيب لنا أن نتحدث عن سيادة الشعب وعن الحرية والحكم وعن الشورى في نظر الإسلام .

إن الحقيقة التى يحق لكل مسلم أن يفخر بها بين أمم العالم ، أن الإسلام قد عنى منذ أربعة عشر قرنا بتوفير كل ضمانات الحرية والشورى للمجتمع الإسلامى . عما لم يصل اليها حتى الآن أرقى الأنظمة والدساتير .

وليس هذا وحده هو موضع الفخر والاعتزاز ، بل هناك أمر آخر أهم ، وهو أن الإسلام حين قرر هذا ، لم يقره تحت ضغط الجماهير وثورتها ، ومطالبتها بحقها في حريتها ، والمشاركة برأيها في حكمها كها حصل في الأمم الأخرى . . بل قرره الإسلام من أول الأمر ، وحين بدأ المجتمع الإسلامي يتكون ، ليقوم المجتمع الجديد على أسس قوية من الحب والرضي والمشورة ، والتجاوب التام بين الحاكم والمحكوم ، حتى يشعر كل فرد فيه بأن له كيانه ، ويحس مسؤوليته نحوه ، لأنه مجتمعه الذى توفرت له فيه كل ضمانات الحياة الكرية ، ومن مصلحته الحاصة والعامة أن يكون متفتح الذهن ، موفور النشاط للحفاظ على مكاسبه في هذا المجتمع . .

والحرية والشورى مبدآن مترابطان لا يمكن أن يوجد واحد منها فى غياب الآخر . فلا تتحقق الحرية إلا إذا كانت هناك شورى . كها لا يمكن أن تكون هناك شورى بمعناها الصحيح الا فى ظل الحرية وإلا أنقلب الوضع الى استبداد

مقنع، وحرية مزيفة .

ولعناية الله بالشورى ذكرها قيه موضعين من القرآن الكريم . .

الموضع الأول : ذكرها فه وهو بجدد الصفات الاساسية التي يتميز بها المؤمنون في سورة ، سميت بسورة الشورى ، إعلاناً عن أهميتها في حياة المسلمين فقال تمال : ﴿ وَمَا عِنْدُ اللهُ خَيْرٌ وَآلِقِي لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوكُلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَبُونَ كَبَايِّرَ الإَنْمِ وَالفَونَ اسْتَجَابُوا فَيْ مِنْفَوْرُونَ ، واللّذِينَ اسْتَجَابُوا لربيم ، وأقافُوا المُسْلاة وأمْرُهُم شُورى بَيْنَهُم ، ويمًّا رَزَّقَهُم يُنْفِقُونَ ، واللّذِينَ إِذَا أَصَابُهُم النَّفُي هُمْ يُنْتَقِيرُونَ ﴾ (١) .

فهذه صفات أصيلة للمؤمنين تؤهلهم لرضا الله والفوز بجناته ومن ببتها الشورى ، ولكن يجب أن نتبه الى تقطنين : الأولى أن الله وضعها بين ركنين من أركان الإسلام هما : الصلاة والزكاة ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآمُرُهُم شُورى بِيْتُهُم وَعَلَمٌ وَمُ أَرَقَتَاهُم يُّتُقِعُون ﴾ ما يدل على ضرورتها في حياة المسلم كضرورة الصلاة والزكاة في حياته . الثانية : أنه ذكرها في صيغة تدل على أن المؤمن لا يجدح بها إلا إذا كانت مبدأ مقرراً في حياته فقال : ﴿ وَأَمرهم شُورى بِينِهم ﴾ أى أن أن الشورى صارت طبيعة لهم وأمراً مستقراً دائهاً بينهم لا أمراً عارضاً تابعاً لاهوائهم.

الموضع الثانى: الذى ذكر الله قيه الشورى وهو فى سورة ال عمران ، كان بعد أن مرت الشورى بتجربة أصابتها بشيء من الضعف والاهتزاز ، وقد ذكرها بصيغة الأمر . ولن ؟ للرسول 養 . وكان ذلك عقب هزيمة السلمين فى أحد ، وكان من رأى الرسول 養 . أن يتحصن بالمدينة ، ولكن أغلبية أصحابه رأوا الحروج ، لمنازلة جيش الأعداء فى أحضان جبل أحد ، فنزل على رأيم . فلها حدثت الهزيمة بسبب خطأ وقع فيه بعض الصحابة بحسن نية ، ندم الذين أشاروا على النبي بالحروج ، وقالوا لن نشير على الرسول بأمر بعد هذا وحدث مايكن أن نسميه بأزمة الشورى . . وانتظر المخطئون من جيش الرسول أن

ولكن غيرة الله على كرامة الإنسان ، وعلى تدعيم مبدأ الشورى في حياته ، جعلته ينزل قرآنا يسجل فيه هذه الأمور لرسول الله . ﴿ فيها رَحْمَة مِنَ الله لِنتَ شُم ، ولَوْ كُنت فَظًا عَلِيظ القلّب لا تَفْشُوا مِنْ حَوْلِك ﴾ فالأساس هو الرحمة وتقدير الظروف ، ثم يقول له بعد هذه المقدمة المهدية للنفس : ﴿ فاهْتُ عَبُّم ﴾ عن المخالفين لأنهم حسنو النية . . . ﴿ واستغفر لهم ﴾ لأنهم اجتهدوا فأخطأوا ، وفي حاجة الى رعايتك ﴿ وشاورهم في الأمر ﴾ أى استمر على مشاورتهم أى مشاورة أصحابك وأخذ رأيهم فيها تعودت أن تأخذ رأيهم فيه برغم ما حلث من هزية . .

تلك هي عناية الله بالشورى وبالحرية في المجتمع الإسلامي . فهي في وصف واحد مع الصلاة والزكاة ، ولابد أن يتمسك بها الرسول ، ويستمر عليها برغم التجربة التي مرت بها . وقد نفذ الرسول أمر ربه ، واستمر في مشاورة أصحابه ، فالشورى إذن أمر واجب ، على الحاكم المسلم أن يلتزم به ، وعلى المسلمين جميعا أن يقوموا به ، ويحرص عليه الجميع ـ الحاكم والمحكوم ـ حرصهم على أداة الصلاة والزكاة ﴿ ولا خاب من استشار . . ﴾

ولقد كانت الشورى سنة وسول الله على قبل ذلك .... والتزم بها ولم يتركها صلوات الله وسلامه عليه حتى في الحروب ، بل استشار واستمع لكل من له رأى وخبرة ، فغى أوائل الأمر وحين علم برجوع قافلة تجارية لقريش من الشام إلى مكة مارة قريبا من المدينة أعلن لأصحابه أنه خارج اليها مع من يريد الخروج ليعوضوا ما سلبته قريش منهم عند هجرتهم ، فخرج ومعه جمع منهم في الرابع من ومضان ، ولكنه حين ابتمد عن المدنية بنحو ثلاثين ميلا ، جامه خبر إفلات القافلة ، وخروج قريش بجيشها ، وإصرارها ـ حتى بعد نجاة قافلتهم ـ على تأديب المسلمين بل وإبادتهم ، فرأى أن الحرب واقعة ، ولم يكن قد استغر أصحابه لحرب ، فلم يخرجوا جميعا معه ، والانسحاب الى المدنية في هذه الحالة أمام زحف قريش يزيدهم طمعا فيه .

وهنا استشار أصحابه حتى لا يدفعهم لحرب لا رأى لهم فيها وكان في إمكانه أن يصدر أمره بالحرب ، فيجد منهم الطاعة والاستبسال ، ولكنه استشار ، فقام المقداد بن الأصود يعبر عن رأيهم فقال : يا رسول الله أمض لما أمرك الله فواقة لا نقول لك كها قال بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون . بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكها مقاتلون ؛

ولكن الرسول الخبير لم يكتف بهذا ، بل التفت الى الأنصار وقال : أشيروا على أيها الناس لأنهم كانوا قد تعاهدوا معه على الدفاع عنه وحمايته فى المدينة ، فقال سعد بن معاذ صيد الأوس : كأنك تريدنا يارسول الله . فقال : أجل . فقال صعد : يارسول الله قد آمنا بك وصدقناك ، فلمض لما أمرك الله ، فهو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر (يريد البحر الأحمر) فخضته لحضناه معك ، ما تخلف منا رجل واحد » .

وكانت هذه هي الاستشارة الثانية ، أما المشورة الثالثة فقد تطوع بها المنذر بن الحباب في أرض العركة ، حين نزل الرسول بالجيش منزلا رأى المنذر أن غيره أصلح منه حربيا ، فاشار على الرسول بالمكان المناسب ، ونزل الرسول عند رأيه ، ودارت المعركة ، وانتصر الرسول والمؤمنون ، وعادوا بالاسرى إلى المدية .

وهنا كانت المشورة الرابعة ، فقد استشار الرسول أصحابه فيها يتخله مع هؤلاء الأسرى ، وكانوا أول أسرى فى الإسلام ، ولم ينزل قرآن بتنظيم معاملتهم وكان لأبي بكر رأى له أنصاره ، ولعمر رأى له أنصاره ، ومال الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الأخذ برأى أبي بكر . .

ونخرج من هذا كله بدرس يهمنا في حياتنا وواقعنا . فقد وفض الرسول أن يسوق أصحابه الى حرب لا رأى لهم فيها ، لأنه خير من يعلم أن الحرب إذا كانت عن إيمان واقتناع بذل المحاربون فيها من مالهم وأنفسهم كل ما يملكون ، وقاتلوا بإيمان ، وكانت الحرب حريهم والنصر لهم ..

يقول الله تعالى :

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَمَلِ النَّاسِ أَمَّةً وَاجِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلَفِينِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ﴾ (١) .

تذكرت هذه الآية عندما جاءتنى رسالة من أحد الشباب بعد أن صمع لى حديثاً عن تحديد الإسلام لزى المرأة يقول فيها : أليس تدخل الإسلام فى تحديد الزى تحديداً لحرية الناس أو إعتداء عليها . وقلت سبحان الله ـ هكذا تختلف الآراء ، وهذا الشاب الذى يبدو أنه مدافع عن الحرية لا أضيق به ، فكلنا يعشق الحرية ، وليتنا جميعاً نحرص عليها ، ونضحى من أجلها ، لنكون أمة من الأحرار الذين يضيقون بالعبودية والاستذلال .

ولكن يجب علينا قبل ذلك أن نفهم معنى الحرية فهما مستقياً . . فالحرية ليست انطلاقاً من كل القيود ، لأنها حينئذ تكون فوضى مدمرة ، ولا يستقيم معها حال الناس . بل الحرية فى كل أمر لا تكون جيلة إلا إذا كانت محاطة بقيود تحرسها ، كالشوك الذى يحيط بالورد، ، ومن أجل هذا كانت القوانين المتعددة التى تحرس الحرية فى تنظيم حياة الناس وراحتهم .

فالناس أحرار فى أن يسيروا فى الشارع بسياراتهم ، ولكن وضعت للسير قيود وإشارات من أجل المحافظة علم حياتهم .

والناس أحرار في أن يضيئوا منازلهم كها يشاؤون ، ولكن وضعت القيود على

١ - هود آهٔ: ١١٨ ١١٩ .

الإضاءة وقت اخطار الحرب، للمحافظة على حياة الناس ومرافقهم.

وهكذا لابد أن تحاط الحرية ببعض القيود من أجل مصلحة الناس أنفسهم وتمتعهم بالحرية .

والإسلام حين تدخل في تحديد الميراث وفي تحديد علاقة الأبناء بالأباء ، وفي تحديد علاقة الأبناء بالأباء ، وفي تحديد ما يستر من جسم المرأة والرجل وما يكشف ، إنما قصد من ذلك وأمثاله مصلحة المجتمع ، وإقامة علاقات هادئة ومستقرة بين أفراده ، وعدم الاضرار بأحد منهم . .

والله سبحانه حين شرع للمرأة زياً خاصاً ورسم لها مايكن أن نشميه (المرديل الإسلامي » الذي يجب أن تحرص عليه في ملابسها حين قال : 
﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي قُلْ الأَوْاجِكَ وَيَتَاتِكَ وَيَسَاء المُؤْمِنِينَ يَلْنَيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ ﴾ (١) .

وقال: ﴿ وَلاَ يَبِدِينِ زَيْتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهِرَ مِنْهَا وَلَيْضُرِبَنِ بِتُحُمْرِمِنَّ عَلَى جُبُومِنَّ عَلَى جُبُومِنَ ﴾ (٢) أى على صودرهن حتى لا تكون مكشوفة ، إنما حدده على أساس أنه سبحانه يعلم طبيعة الغريزة الجنسية في الرجل ، ولا سبها الشباب وما تؤدى إليه إثارتها من أضرار بالشباب في جسمه وتفكيره ، وفي تصرفاته ، ، عما هو معروف .

فكان لابد من أن يتلخل الإسلام ويمنع المرأة من أن تكون سلعة معروضة وعامل إثارة ضارة بالرجل باظهار مفاتن جسمها أمامه ولا حاجة مطلقاً تدعو لإظهار المفاتن .

فهذا القيد الذي وضعه الإسلام لزى المرأة إنما أواد به منع الإضوار بالأخرين ويها أيضاً ، وهذا أمر مفهوم .

ولكن النزوات لها أحكامها ومنطقها . . وليتنا نفهم الحرية فهمأ صحيحاً ونستعملها استعمالاً سليراً ومستقيراً .

١ - الأحزاب: ٥٩ .

٢ ـ. التور : ٣١ .

على أننا كمسلمين ملتزمين بتعاليم القرآن وسنة الرسول ﷺ . ليس لواحد منا أن يقترح تعديلًا لحكمها أو يعتبر أمراً من أوامرهما اعتداء على حريات الناس ومصالحهم ، فالله أعلم بمصالحهم وبما ينفعهم وهو الرحيم بنا:

﴿ يُرِيدُ الله بِكُمُ النِّسُ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ المُسْرَ ﴾ (١) . ﴿ مَا يُرِيدُ الله لِيَجْمَل لَمِيكُم مَنْ حَرَجِ ولكِن يُرِيدُ لِيُطهِّركُمْ ﴾ (١) .

وليس لمسلم أن يكون له رأى يخالف أمر الله ، أو يستحسن أمراً يكرهه الله وعلمه ، وإلا كان واضعاً نفسه في العلم والحكمة والتشريع فوق علم الله وحكمته ، ومدعياً أنه يعلم ما لايعلمه الله . وأنزه المسلم أن يقع في هذا المنحدد .

والله سبحانه يقول:

﴿ يَاأَتِهَا الَّذِينِ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى ِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللّ عليم ﴾ (١) .

ويقول ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم ﴾(٢)

وأيها أولى أن تخضع المسلمة لموديلات الغرب أو تخضع لحكم الله ؟ أعتقد أن الأمر واضح .

وفقني الله وإياكم لما يجبه ويرضاه . . .

١ - البقرة : ١٨٥ .

٢ - المائدة من الآية ٦ .

٣ - أول سورة الحجرات.

ع. النور: ٦٣.

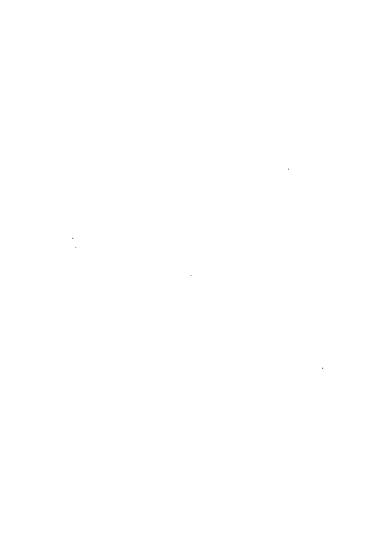

قد يعجب القارى، من هذا العنوان لما يظنه لأول نظرة من بعد شاسع بين الصوم والحرية . لأن الحربة إنطلاق ، الصوم قيد أو قيود تحدمن هذا الانطلاق .

ولكن إذا علمنا أن المطلوب ديناً وعقلًا أن يتحرر الإنسان من سيطرة شهواته ، وغرائزه وعاداته عليه وتحكمها فى تصرفاته إذ علمنا بأن المطلوب من الإنسان ألا يعيش عبداً لهذه الشهوات وأن عليه أن يحاول بكل الطرق الممكنة أن يتحرر من هذه العبودية ، أمكننا أن ندرك السر فى ارتباط الحرية بالصوم ، وأن الصوم احدى الوسائل التى تحرر الإنسان من سيطرة شهواته عليه .

لفد. تحدثت الأديان والفلسفات والصوفية عن الإنسان الكامل أو الإنسان المنال أو الإنسان المثالى ، الذي يقوم بواجباته تجاه نفسه وأسرته وبلاده وربه والذي يرتفع بخلقه فوق الحفارات والرذائل فيفعل الواجب ، لأنه واجب ، أو يفعله تقربا لله الذي يعبده ، ورسمت الأديان والصوفية والفلسفات الإنسانية الطريق الذي يسلكه الإنسان للوصول الى هذه الغاية السامية التي يمكن أن تصل إلى درجة الاحسان الذي بين الرسول ﷺ معناه بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . . .

ولكن هذه غاية أو هذا مقام يحتاج إلى مجاهدة للنفس والشهوات . والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

فلابد إذن من فطام النفس عن شهواتها ، لابد من تعليتها \_ كها يقول علماء

النفس. او من تحريرها والتغلب على نزعاتها الضارة بحياة الإنسان في حاضره ومستقبله .

ولذلك نجد هذه الفلسفات أو الصوفية تأخذ الإنسان بنظام تدريني أن اختلف في صورته فان الفرض منه قهر النفس أو قهر الزعات الضارة قيها ، واعطاء ارادته أو روحه قوة تجعله يتحكم في مطالب جسده ويقف أمام نزوات نفسه فرأينا على سبيل المثال رياضة اليوجا يشغف بها أناس في الشرق والغرب ، وهي تقرم على غرينات رياضية بأوضاع متعددة ومتنوعة فيها قسوة على الجسم ، وتحتاج الى إرادة قوية ، وكلم استطاع الإنسان التحكم في مطالب جسمه قويت إرادته ، وصفت نفسه وحصل على قدر من الحرية يتناسب مع ما حصل من قدرة على التحكم في جسمه ونزعاته حتى إذا ارتقى في هذه المجاهدة أمكن أن نقول عنه أنه أصبح حراً غير خاضع ولا مستعبد لنزعاته .

هذا ما رسمه واضعو و رياضة اليوجا ، عل قدر عملهم وعقلهم مع مافيها من قسوة في حركاتها ، ورأينا مثلا رجال الصاعقة يأخذون تمرينات قاسية تعودهم على احتمال المشقات وعلى الإقدام على ما تنفر منه النفس ولا يطيقه الجسم في الأحوال العادية استعداداً لساعات الخطر .

ولكن الله العليم بالإنسان ويما يصلحه رسم له كثيراً من الطرق التي تصل به إلى التحرر من سيطرة نفسه ومطالب جسمه عليه ، ولعل الصوم أقوى هذه الطرق للوصول الى هذه الغاية .الصوم الذي أراده الله وجعل غايته التقوى لا الصوم الذي يباشره الناس اليوم ، ولا يعرفونه منه الا ناحيته الشكلية التي لا يمكن معها أن يحقق الإنسان أهداف الصوم في التحرر ، ولا يحس نتائجه ، وليس فله حينتذ حاجة في أن يدع طعامه وشرابه .

إن الصوم قد يحد من انطلاق الإنسان وراء نزعاته وشهواته في الطعام والشراب والجنس والغضب والكسب الحرام ، والسباب والشتائم وإيذاء الناس باليد أو اللسان .

وعلى قدر التزام الإنسان بهذا القيد يكون قربه من هذا الهدف ، ويكون قد

وصل الى نقطة معلومة من تحروه من شهواته فاذا وصل إلى درجة يستطيع فيها التحكم تماماً في شهواته الضارة جسمياً أو خلقياً به أو بمجتمعه فان معنى هذا أنه أصبح سيداً على نفسه لا مسوداً ، أصبح حراً يتصرف تصرف أصحاب النفوس . الحرة الطبية ، لا سلطان لشهوة أو نزعة ضارة على تصرفاته فان سابه أحد أو شائمه فائه يقول : إن صائم ، إن صائم . ولا يبادله السباب وهذا هو الذى سماه الرسول لله إلحهاد الأكبر وهو جهاد النفس . وهنا يتخلص من عبوديته لنفسه ، ويصير حراً ، لا بمعنى أنه يقول مايريد أو يفعل ما يشاء دون سيطرة أحد عليه بل بمعنى أنه يتصرف دون سيطرة نفسه السيئة الأمارة بالسوء عليه وحيثة تجد فيه الإنسان الطبب الخير في كل ما يقوله أو يفعله ، تجده الإنسان وحيثة تجد فيه الإنسان الطبب الخير في كل ما يقوله أو يفعله ، تجده الإنسان في كل بحالات القوى المادية والروحية وهؤلاء يحظون من الله بالرضا الكامل في كل بحالات القوى المادية والروحية وهؤلاء يحظون من الله بالرضا الكامل ويستحقون حسن مثويته ، وهذا هو الفرق بين طريق يصنعه البشر وطريق يصرحه الحدالدي يضع الجزاء الاخروى فوق التائيج المادية والمادية في الحياة .

ولعلنا بعد هذا ندرك تماماً أننا كأفراد واننا كأمة في حاجة شديدة الى هذا الانسان الحر الذي يصنعه الصوم ونعرف أيضا أن الطريق الذي سلكه الله مع عباده بالصوم إنما هو الطريق الأسلم الذي وضعه اللطيف الخبير بعباده .

إن أمة ـ أية أمة ـ لا يمكن أن تنهض وتقوى وترتقى إلا بهذا الانسان الحر ، ولا يمكن أن تنتصر إلا بهذا الإنسان الحر . .

وفتش معى بعد ذلك فى كل ما أصابنا فى تاريخنا أو فى حاضرنا ، من تأخر وفشل أو ضعف وهزيمة تجد علته فى خضوع الأفراد والمسؤولين لشهوات نفوسهم ونزعاتها الضارة أو بمعنى آخر فى عبودية هؤلاء لشهواتهم وغرائزهم ، واقلب الصفحة الأخرى من تاريخنا المجيد تجد سمو النفوس وتعاليها على شهواتها ، وغررها من نزعاتها الضارة هو الذى صنع لنا هذا المجد وهو الذى يمكن أن يصنعه الآن وفى كل آن .

إن لحظة سمو عاشها خالد بن الوليد حين جاءه خبر عزله من القيادة هي التي ضمنت لجيش المسلمين النصر . وكثير من لحظات السمو النفسى أو الروحى عاشها المسلمون الأول وانتصروا بها على نفوسهم وحبهم للحياة والراحة هى التى حققت لهم على قلة عددهم وضعف عددهم \_ الانتصار على أعدائهم .

وما أحوج المسلمين اليوم الى دروس الصوم التى تربى فيهم السمو والانتصار على نفوسهم والتغلب على أهوائهم وأحقادهم لينتصروا على أعدائهم . .

## بين الحاكم والمحكوم

أرسل لى أحد الاخوة المستمعين يسألني:

الكثير منا يرى أو يعرف مظالم ومفاسد ترتكب فى حق الدولة أو الأفراد ، ويخشى إذا هو أبدى رأيه فيها ، أو تدخل لحماية المجتمع منها ، أن يصيبه الضرر والمتاعب ـ فها رأيك فى مثل هذه الحالة ؟ .

وأنا أقول للأخ السائل \_ إن سؤالك هذا يطرح أمامنا موضعين : الأول منها خاص بواجب الحاكم الراعى للأمة ، والثانى خاص بواجب الشعب أو الرعية .

أما واجب الراعم الذى تحمله أمانة الحكم فهر أن يعمل على توفير الجو الصالح الذى تنتمش فيه الحرية .

ويزيل كل أجهزة الضغط والإرهاب والخوف ، حتى يأمن الناس على أنفسهم إذا هم أبدوا رايهم .

ويتخذ من حوله بطانة مخلصة تغار عليه وعلى مصالح المواطنين وتعينه على فعل الخير، وتفتح أمامه النوافذ ليرى الأمور على حقيقتها ، ويعالجها العلاج المناسب لها .

ونذكر فى هذا توجيها كريماً للرسول ﷺ حيث يقول : ﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِالأَمْرِ خيراً جعل الله له وزير صدق ، إن نسى ذكره ، وإذا ذكر أعانه ، وإذا أراد به غير ذلك جعل الله له وزير سوء إن نسى لم يذكره ، وإن ذكر لم يعنه . . والوزير لا يقصد به معناه المعروف الأن بل كان معين ومستشار موثوق به عند صاحب السلطة على كل المستويات لأن هؤلاء إذا كانوا مخلصين للحاكم وللوطن ، كانوا خيراً ونعمة للحاكم وللوطن معاً ، وإن كانوا غير ذلك كانوا شر بطانه تجر على الحاكم الذى وثق بهم ، وعلى الوطن المتاعب ، ويصبح من الواجب عليه أن يتخلص منهم ، ويبعدهم عن مواقعهم ، حتى لا يستمروا في الإساءة اليه وإلى المواطنين . . وبذلك يوفر المناخ الصالح لأمته لتشاركه بقلبها ورأيها وعملها في النهوض بشؤونها وتحقيق مصالحها .

أما واجب الرعية فهو أن تكون دائها يقظة لكل مايجرى حولها ، حريصة على قطم دابر الفساد أيا كان مصدره .

كل واحد من الأمة في موقع عمله أو حيث يكون ، يجب أن يحس أنه مسؤول لا عن نفسه فحسب ، ولكن عن إصلاح مايراه من عيوب ، ومقاومة كل لا عن نفسه فحسب ، ولكن عن إصلاح مايراه من عيوب ، ومقاومة كل ما يشعر به من ظلم يقع عليه أو على غيره ، بالصورة المناسبة . . الزارع في أحد من مسؤولية تقويم المعوج ، وإزالة الضرر حسب قلديه . . بالكلمة يقولها أو العمل يقوم به ، أو بمقاطمة المفسد وإظهار الاحتقار له . . لأنه بذلك يبعد الحطر عن نفسه فإنه إذا ترك الظلم والفساد يستشرى فسيناله ضرره بطريق مباشر أو غير مباشر .

وهذه هي المسؤولية الجماعية ، وهي المعنى العميق والدقيق لقوله تعالى :

﴿ واتقوا فِتْنَة لا تُصِيبِنُ اللَّذِينِ ظَلَمُوا مِنكُم خاصة ﴾ (١) بل يعم ضررها الظالم وغيره ، لأن هذا الغبر قد سكت ، فشجم الظالم بسكوته على أن يتمادى في ظلمه ، كما شجع غيره على مباشرة الظلم والفساد . . فيصبح الفساد والظلم موجة تجرف الجميع في طريقها . . ويعاقبون عليها في الدنيا والآخرة .

وفى هذا يقول الرسول 癱 موضحاً ومبيناً : « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب منه » .

وهنا تجيء مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هذه المهمة التي جعلها

١ - سورة الأنفال: ٢٥ .

الله من أولى خصائص هذه الأمة ، التي يجب أن تحرص عليها حين قال : ﴿ كُتُتُمْ خَيْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِلْلَمْرُونِ وَتَنْهُوْنَ عَنِ المُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ (١) .

ولقد وجه الرسول ﷺ تحذيرات كثيرة وشديدة من إهمال هذا الواجب، نذكر منها قوله عليه الصلاة والسلام : و والذى نفسى بيده لتأمرن بالمروف ولتبهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ، وليسلطن الله عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم ، وهذه نتيجة طبيعة لكل مجتمع يقف موقفاً سلبياً من الفساد ويتركه يستشرى كالسرطان فلا يقتصر ضرره على عنصر واحد في الجسد ، بل يعمه كله . .

ويهذا يضع الله ورسوله كل فرد فى الأمة أمام واجب مقاومة الظلم والفساد لا يعفيه من مسؤوليته ، حين يتهاون فى مقاومة الشرر المتطاير منه .

والرسول ﷺ لم يترك وسيلة لمعتفر بجاول التنصل من واجبه حين بين وسائل مقاومة الظلم ومقاومة الفساد . . بالكلمة يقولها ، أو باليد للقادر عليها . . أو بالمقاطعة والمقاومة السلبية . . وهي الانكار بالقلب . . وهي آخر وسيلة يلجأ اليها المخلصون ، لكنها لها قوتها ومفعولها في كسر شوكة الطاغين .

وبهذا يرسم الإسلام الوسيلة للحياة السليمة .. مسؤولون يتيحونها لحرية للأفراد ، ويشجعونهم على كشف العيوب ، ومقاومة الفساد ، وأمة تقوم بواجبها في تأديب المفسدين الظالمين ، وإلا تعرض البنيان كله للانهيار ، وأعيد قومي من هذا المصر . .

١ ـ سورة آل عمران: ١١٠ .



### بطانة الماكم

جلس أحد الخلفاء العباسيين الى عالم صالح وطلب منه أن يقدم له نصيحة تنفعه فى حياته فرأى العالم أن يقدم له النصيحة المناسبة فقال له : يا أمير المؤمنين لان تصحب من يؤوفك حتى تبلغ الأمن خير لك من أن تصحب من يؤونك حتى تبلغ الأمن خير لك من أن تصحب من يؤمنك حتى تبلغ الخوف و والعالم يريد بذلك ترجيه الأمير الى اختيار بطانته ومستشاريه من الرجال المخلصين له ولأمتهم ، الصرحاء فى الحق ، الجرآة فى توجيه الأمير إلى الصواب وإبعاده عن الحفال . البرآء من النفاق والملق والرغبة فى عبازاته فى آرائه ، ومسايرته فى شهواته أو نزواته ، وتحسين كل رأى يصدر عنه ولو كان خطأ مدمراً . .

فهذا النوع من المستشارين المخلصين يحفظون الأمير من الأخطاء . ويصونون الأمة من عبث الأمراء . .

ولكن لما كانت النفوس تطرب عادة للثناء ، وتنشرح للأطراء ، وتضيق بمن يحد من سلطانها ، أو يقف في سبيل رغبانها ، ولا سيها أصحاب النفوذ والجاه والسلطان ، لم يجد العالم المخلص خيراً من أن ينصح أمير المؤمنين ، بالحرص على بطانة من هذا النوع المخلص الممتاز ، حتى لو وجد منهم أحيانا ما يضيق لأنهم في نهاية الأمر سيحمونه ويجمون الأمة من اخطائه ، ويصلون به إلى بر الأمان . . لو استمع اليهم ، وأخذ بنصيحتهم ، فتلتف رعيته حوله ويجبونه ، ويسجل له التاريخ ذكرى طيبة .

وحين يلقى الله ، يلقاه بصالح الأعمال ، فيجد عنده النعيم والأمان ، وكل ذلك بفضل البطانة الصالحة الجريئة المخلصة .

والأمر على العكس من ذلك لو اتخذ الأمير بطانة سوء من المنافقين المتملقين اللذين يستولون على قلب الأمير ، بمجاراته في آرائه ، وتحسين رغباته ، وتزيين شهواته ، فيجعلون لديه الخطأ صواباً ، والصواب حطأ ، ويصورون له المنافقين ، بأنهم خير المخلصين ، ويبعدون عنه الأكفاء المخلصين ، ويسدون عليه كل منافذ النور ، ويحاولون بينه وبين معرفة الحقائق عن رعيته فيوردونه موارد التهلكة ، ويكونون سبا في معخط رعيته عليه ، فنسوء ذكراه ، كما تسوء عاقبته عند الله حين يلقاه .

ومن أجل هذا كانت نصيحة العالم للأمير ، بأن يبعد عنه هذا النوع من البطانة والمستشارين ، لصالحه وصالح أمته .

والعالم المخلص إنما اقتيس نصيحته هذه من قول رسول الله (١٠٠٠): إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق إن نسى ذكره ، وإن ذكر اعانه ، وإذا أراد به غير ذلك ، جعل له وزير سوء إن نسى لم يذكره ، وإن ذكر لم يعنه » .

وقد وضع الرسول بذلك ميزان اختيار الأعوان والمستشارين لكل إنسان ولى أمرا مهما من أمور المسلمين في أي عمل من الأعمال .

١ ـ حديث صحيح أخرجه أبو داود في سنته ، والبيهض في شعب الايمان من عائشة رضي الله تعالى عنها .

#### \*\*

ولقد كان هذا العالم نفسه نموذجا طبياً لأعوان الصدق حين قدم للخليفة النصيحة الجريئة المخلصة التي تنفعه في دنياه وأخراه . . وهكذا يكون الأمراء ويكون العلماء .



## الرفق بالامة

حدیث من احادیث الرسول الرحیم ، معلمنا وهادینا لحیر دنیانا وآخرتنا ﷺ وقفت عنده طویلاً وارتجفت وراجعت نفسی وعمل ورجوت من الله سبحانه السلامة .

وصدق الله العظيم حين يقول عن رسوله (鑑)

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ وَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَتِتُمُ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ وَقُولُ رَحِمُ ﴾ (١) .

ولقد كان من مظاهر رأفة الرسول ورحمته بأمته هذا الحديث الذي يوجه فيه رعاة أمته وولاة أمرها إلى أن يرأفوا بها ويسهلوا لها أمور دنياها ودينها ، ولايشقوا عليها ، ولا يكلفوها من الأمر مالا تستطيع ويسهروا على تحقيق مصلحتها ، وقضاء حاجاتها ، حتى بلغ من عناية الرسول الرحيم بأمته أن يدعو الله ـ ودعوته مجابة .

فتقول السيدة عائشة رضى الله عنها سمعت رسول الله ﷺ يقول في بيتى مذا (۲) :

واللهم من ولى من أمر أمتى شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ، ومن ولى من امر أمتى شيئاً فرفق بهم فارفق به » ولاحظ يا أخى قول رسولك » من ولى من امور أمتى شيئا » لأن هذا يعنى كل انسان فى يده أمر من أمور المسلمين ، صغيراً كان

١ ـ التوبة : ١٧٨ .

٢- أخرجه مسلم .

آم كبيراً ، فيشمل كل من اسند اليه عمل يتصل بحاجات الأمة ومصالحها على جميع المستويات ، والرفق بالأمة يعني تحقيق مصلحتها وتوفير حاجاتها ، وحسن سياستها ، بحيث يطمئن كل فرد فيها على ماله وعرضه وحقه وحريته ويحس الراحة النفسية من معاملة القائمين على أموره وحرصهم عليه وعلى مصالحه ، فيجبهم ويتعاون معهم ويحب بلده ويدافع عنها ويجميها بماله وروحه لأنها وفرت له حقوقه وعززت فيه كرامته . هذا الإنسان الذي وضع الله في يده أمراً ولو صغيراً من أمور المسلمين فرفق بهم وأحسن معاملتهم دعا الرسول ( 豫) له أن يشمله الله بدوقته ورحمته في أية لحظة من لحظات حياته . . أما الإنسان الذي يهمل فيها أسند إليه من عمل وينهر الناس ويتعالى عليهم ويسلبهم حقوقهم ويتعنت معهم أسند إليه من عمل وينهر الناس ويتعالى عليهم ويسلبهم حقوقهم ويتعنت معهم كبيرة فويل لهذا الانسان من دعوة الرسول عليه . مها اخضرت أمامه دنياه ، كبيرة فويل لهذا الانسان من دعوة الرسول عليه . مها اخضرت أمامه دنياه ،

ومن شدة رحمة الرسول ( 纖 ) بأمته هذا التحذير الذى وجهه لرعاتها حين قال :

« ما من عبد يسترعبه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله
 عليه الجنة » (۱) .

وفى رواية ه لم يجد رائحة الجنة عحقى إذا \_ استطاع أن يموه على من تحت يده من الرعية ويوهمهم أنه يعمل لمصحلتهم ، وهو يغشهم فإنه لن يقلت من عذاب الله ولن يجد رائحة الجنة ومن هنا كان احساس الخلفاء المتقين الصالحين بعظم مسؤولياتهم وخوفهم من حساب الله لهم فوجدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه يقول ، و والله لو عثرت دابة فى العراق لسئل عنها عمر يوم القيامة .. لم \_ لم يعبد لها الطريق ؟ وحين رشح أحد الصحابة ابنه عبدالله فى المرشحين للخلاقة بعمد وفض عمر وقال كفى آل الخطاب واحد منهم يسأل عن أمة محمد يوم القيامة .

١ ـ حديث صحيح متفق عليه، رواه معقل بن يسار رضي الله عنه .

فهل يتنبه كل واحد فى يده أمر من أمور الأمة الى هذا الحديث ويضحه نصب عينيه ويرجو من الله الرفق \_ والسلامة بالرفق بهذه الأمة ورعاية مصلحتها ؟.



# استيراد وتصدير

أحب أن يكون حديثى معكم عن الاسيراد والصدير ، ولملكم تعجبون أن يتكلم مثل عن الاستيراد واست من رجال الاقتصاد ، مغذا أبادر فأقول لكم : إن الاستيراد ليس قاصراً في الحقيقة على السلع المادية ، التي هي من اختصاص رجال المال والاقتصاد ، يل إنه يشمل كذلك الأفكار والآراء . . وهذا هو الذي يكن لى أن أغدث معكم فيه ، ولكني أريد أن أستمين بقاعدة يسير عليها رجال الاقتصاد المحبون لأوطانهم ، الفيارى على مصلحتها وهي قاعدة مسلمة عندهم وعند الجميم . .

هذه القاعدة تقول إنه مادامت توجد عندنا السلمة التى نمحتاج إليها ، قلا يصح استيراد مثلها من الخارج ، أما إذا لم تكن موجودة والحاجة ماسة اليها ، فمن المحتم علينا أن نستوردها لسد حاجة الشعب اليها .

وأظن أن هذه القاعدة التى يطبقها على السلع المادية رجال المال والاقتصاد الوطنيون المخلصون ، من الضرورى تطبيقها كذلك على الأفكار والمبادى، التى يعنها منها الآن ما يتصل بطريق الإصلاح الاجتماعى أو العدالة الاجتماعية .

ولاشك أن العدالة الاجتماعية هي أمل كل فرد وكل شعب، ومن الضروري السعي لتحقيقها ، الفروري السعي لتحقيقها ، لابد أن تحكمهم قاعدة الاستيراد ، فلا يستوردون فكراً أو مبدأ أو طريقة لتحقيق العدالة الإجتماعية ، أو لأي إصلاح ، إلا إذا لم يكن عندنا في ديننا وأفكارنا وتراثنا ما يمكن أن يحقق هذه العدالة أو هذا الإصلاح .

أما إذا كان لدينا ما يمدنا بالإصلاح الذى نبتغيه ، فمن الطبيعى الا نستورد ، وألا كنا مضيعين لأنفسنا وتراثنا وشخصيتنا .

والحكم الذى نحكم به على رجل الاقتصاد الذى يستورد سلماً ، وعندنا مثلها ، أو أحسن منها ، هو الحكم الذى نحكم به على الذين يستوردون مذاهب وطرقاً للعدالة الاجتماعية ، أو لأى إصلاح ، وعندنا لذلك ما هو أحسن من هذه المذاهب وهذه الطرق .

وإذا كنا نحب الاكتفاء الذاتى فى زراعتنا وصناعتنا ونسعى اليه ، ونفخر بجا نحقة منه ، لأنه مظهر من مظاهر استقلالنا المادى وقوتنا الزراعية والصناعية ، فإن من الألزم لنا ، والضرورى لقوة شخصيتنا ، أن نعمل كذلك على الاكتفاء الذاتى فى مبادئنا ، وتراثنا الفكرى ، ونسعى ما وسعنا الجهد على أن نستمد من هذه المبادىء وهذا التراث قوتنا المعنوية ، وقوانيننافى النهوض بمجتمعنا ، مادام تراثنا النشريعى والفكرى وماضينا الحضارى قادراً على أن يحدنا فى سعة بحاست إليه فى هذه الناحية . وإلا كنا كالرجل الذى يكنز الثروة الضخمة فى بيته ويخرج للشارع يستجدى الناس ، ويهدر شخصيته وكرامته . .

لا أستطيع أن أنكر أن بعض الناس عندنا لا تزال عندهم عقدة والخواجة ، عقدة استيراد الشيء الأجنبي والنظرة الحسنة دائيا اليه . ولكن جبً بجب علينا أن نتخلص من هذه العقدة ، لا كراهة في الأجنبي ، ولكن حبًا لانفسنا ، وحرصاً على شخصيتنا وكياننا ، وسط عالم تحرص كل أمة فيه ، أن تصنع لها شخصية وكياناً ، وتزيل الغبار عن ماضيها وتراثها ولو كان هزيلا ، أو تصطنع لها ماضياً وتراثاً ، لتقول إنني أمة لها جذورها في التاريخ . ونبحن أمة بمحمد الله . غنية بماضيها العريق العميق ، بدينها السمع الحالله ، ببادئها التي صنعت وتصنع المجتمعات الناهضة الفاضلة المتعاونة المتحابة ، فلماذا نتجاهل هذا الماضي ، أو هذه المبادىء ، وغد أيدينا للسؤال والاستيراد ؟ . هذا هو الذي لايزال في بعضنا موضع العجب .

وتقول لى : هذا كلام عام ، ونريد التفصيل ، وأقول لكم : نعم ، أردت قبل التفصيل أن أسوق اليكم هذه القواعد المسلمة لنحتكم اليها ، ثم أسوق لكم من التفاصيل ما يين لكم أننا أغنياء ببادئنا التي تفوق كل مبدأ أو مذهب وفكر قرأتم أو سمعتم عنه ، في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية والنهضة التشريعية لكل إصلاح .



## على مفتر ق الطرق

التبدل الاجتماعي الذي يعوم على اساس تومير الحرية والكرامة للإنسان أصبح السمة البارزة للنصف الثاني من هذا القرن .

فسيطرة رأس المال على مصالح الطبقات الفقيرة فى القرون السابقة على هذا القرن ، لم تعد تجد من النفوس الآن إلا الهجوم العكسى عليها . . . والشعوب التي جانت طويلاً تحت ضغط المال وسيطرته ، أخذت تتخلص من هذا العناء ، وتعمل على تحظيم القيود والسلاسل ، التي وزحت تحتها طويلاً .

ولن تجد إصلاحاً ينادى به فرد أو تطلبه جماعة الآن إلا سار فى هذا الإتجاه ، ونادى بإنصاف الطبقات المحرومة ، وإعطائها مالها من حقوق فردية أو جماعية ، ليجد تجاوياً معه من الشعب .

تلك هى صيحة النصف الثانى من القرن العشرين أو ظاهرته القوية ، التى تساعد على قوتها سهولة اتصال أمم العالم بعضها ببعض وانتقال الأفكار من هنا إلى هناك برغم كل الحواجز والمسافات .

ومن هنا لم يعد مقبولا من الناحية الصحية الاجتماعية أن تسود في علاقات الأفراد بعضهم ببعض ، أو علاقة الأمة بجهاز الحكم فيها عقلية ما قبل هذا المقرن : عقلية سيطرة رأس المال ، واستبداده بمصالح الأفراد ، وهيمنته على جهاز الحكم ، وتوجيهه لتحقيقه مصالحه . .

ولقد كان من الممكن قديما أن ينفرد أصحاب الأموال بالعاملين عندهم ، أو ينفرد الحاكمون بالأمة ، ويفرضوا ما يشاؤون من نظم ، أو ما يرضى نفوسهم من معاملات ـ ولا يجدون صدى لذلك إلا الرضوخ للأمر الواقع . . فليس فى الإمكان أبدع بما كان ، فالماملون من الطبقات الفقيرة المظلومة لا صلة لهم بالعالم حولهم ، وليس هناك ما يثيرهم ، أو يدفعهم للتمود خارج نفوسهم كها هو الحال الآن .

أما الآن فقد كثر الداعون الإنصاف هذه الطبقات ، وقامت حكومات ، وتألفت أحزاب أعلنت أن مبادئها تقوم على القضاء على التفاوت الطبقى الفادح ، وعبات الإذاعات وغيرها ، ولهذا الهدف ، فلم يعد بعد ذلك من يستطيع أن يمنع الناس في كل شبر من الأرض من الاستماع لهذه الاذاعات حتى وإن كانوا لا يقرؤون و فنلل نفوسهم عما هم فيه ، وتتعاطف مع الدعوات الجديدة ، وتعيش دائيا في مقارنة بين واقعها الذي تعيشه وبين ما تصوره هذه الاعوات الجديدة من حياة يسود فيها الأنصاف ! . . وتكون السيطرة لهذه الطبقة التي طال حرمانها وشقاؤها !!

وتحدث الفجوة بين هذه الطبقة ، وبين الذين لا ينصفونها من الأغنياء والحكام .

وربما يؤدى ذلك إلى الإنفصال التام عن مجتمعهم ، والارتماء في أحضان الدعوة الجديدة ، التي تذكر من مغريات الثورة على مجتمعهم ، ما يسيل له الماهم ويدفعهم الى المخاطرة في سبيل ما يأملون . .

والإسلام وإن كان قد حالج من قرون مثل هذه الأمراض الاجتماعية ، ووضع الحلول العملية لها ، ونفذها في مجتمعاته . . إلا أن المسلمين منذ زمن لم يعد لهم ارتباط عملي بهذه الحلول .

وبذلك فتحوا المجال للدعوات الحديثة لتتقدم بما تسميه حلولًا عملية لتوفير الحرية والكرامة الإنسانية للفرد والمجتمع عن طريق انصاف الطبقات الفقيرة من تحكم أصحاب رژوس الاموال فيها واضطهادهم لها . الغ !!!

ولذلك أصبحنا في العالم الإسلامي أمام مشكلة لابد من المسارعة إلى علاجها . . ومن الحقائق التى لا مناص من الاعتراف بها أن نهضة أية أمة لا يمكن أبين تتحقق إلا بتوفير الحرية والكرامة الإنسانية لأفرادها جميعاً ، دون تمييز يقوم على أساس التفاوت الطبقى أو المالى بينهم ، وبذلك أصبح من الضرورى على كل إنسان يعنى بنهضة أمته وتوفير الحياة المستقرة لها ، أن يهتم بهذه الأصول التى لابد منها . . الحرية والمساواة وتقريب الطبقات .

ومن حسن حظ المسلمين أو الشعوب الإسلامية أنهم يجدون فى دينهم وتعاليمه النداء القوى لاتباع هذه الأصول ، ويجدون كذلك فى تاريخهم الأول الذى حظى بالصفوة الممتازة من المسلمين ، تحقيقاً عملياً لهذه الأصول .

وبذلك لم يعد من الصعب عليهم ، ولا على ولاة أمورهم ، أن يستجيبوا لهذه الاسس ، ويبنوا حياتهم الجديدة عليها ، بل إنهم فى هذه الاستجابة نزولاً على حكم الله ، وقضاء لحق مفروض عليهم ، لو صحت نظرتهم ، وصدق انسابهم ، لدينهم ، بل كانوا حريصين على استبقاء بعض ما فى أيديهم .

وأظن أن الأمر قد وضح الآن إلى:

 ان هذا العصر الذي نعيشه لم يعد يقبل ماكان يقبله السابقون عليه من تحكم أصحاب الأموال في مصالح الطبقات الفقيرة وإهدار حقوقهم .

٢ ـ ان الأذهان الآن قد تفتحت تماماً لكل دعوة تنادى بإنصاف هؤلاء
 وتخليصهم من التحكم فيهم واضطهادهم وهم الطبقة الغالبة في كل أمة .

 ٣ - أن نهضة أية أمة لا يمكن أن تتم إلا بإنصاف هؤلاء وتحويلهم من سلبيين ناقمين ، إلى ايجابيين ، يشاركون مشاركة قلبية في التقدم بمجتمعهم ، والمحافظة على كيانه .

٤ ـ ان البلاد الإسلامية وهي من البلاد التي تجاهد في سبيل النهضة في جميع جالاتها ، يفرض عليها وضعها ، أن تكون أسرع البلاد ، استجابة لدواعي النهضة وتوفيرها ، باعتبار أن دينها يدعو لذلك ، ومجتمعها السابق قد حققه ، ومن الخبر أن تسير في هذا الطريق المأمون دينا ودنيا . أما الذين ينفرون من المبدىء الإسلامية الإحتماعية ، ويرفضون النزول على حكمها في تنظيم الحياة

الاجتماعية والعسكرية والاقتصادية ، فهم مخطئون كذلك إن فرضنا حسن نواياهم نحو الاسلام ، مخطئون في حق دينهم ، وحتى أنفسهم .

٥ - ولأن الإسلام كل لا يتجزأ ، والأوامر والنواهى التى تنظم تعاليمه كلها صادرة عن مصدر واحد ، لا يقبل الايمان ببعض الكتاب والكفر أو الرفض للبعض الآخر . . ومن منطق هؤلاء لدينهم . فها داموا مسلمين وحريصين على الإسلام ، وفيارى عليه . فلا يقبل منهم العمل بما يجبون منه ، ورفض العمل مما لا محمون .

٦- ولأنهم برفضهم الخضوع لتنظيم الإسلام الاجتماعي والانتصادي مع إعلانهم أنهم حريصون عليه ، يسلمون أعداءهم سلاحاً يطعنونهم به ، ويكونون صورة سيئة للمسلمين والإسلام ، ويعرضون أنفسهم وأمثالهم لمهانة الناس قبل عقاب الله .

٧ والأنهم بعملهم هذا يقتحون المجال وأشعة للمذاهب المعادية للأديان وبخاصة الإسلام والتي تتبني شعارات الإصلاح الاجتماعي والإقتصادي وإنصاف الطبقات العاملة والفقيرة والمظلومة.

نعم يفتحون المجال أمام دعاة هذه المذاهب يستعلون اضطراب المجمع لنشرها . . وفيها من الحطر على الدين وعلى حق الملكية الفردية ، ما يجب أن يعمل كل مسلم حساباً له . .

٨\_ ومادام التغيير الاجتماعي أمراً لا مفر منه لنهضة الأمة واستقرار أمورها فإن النفكير السليم والنفسج العقل ، يجتمان على المسلم أن يختار طريق الإسلام منهجا لهذا التغيير ، بدلا من أن يفرض عليه من الحارج ، ويجرفه ولا يترك بقايا في طريقه .

أليس كذلك ؟

## هل نحن بحاجة

فى لقاءاتى فى مصر وفى خارج مصر كنت اجد سؤالا واحدا من الشباب منا وهناك يقولون فيه : هل يصلح ديننا أساساً لقيام حضارة ونهضة فى الأمم الاسلامية ، أو أننا فى حاجة لاستيراد أساس فكرى ، لنصنع على أساسه حضارة ، ونقيم نهضة وتلحق بالأمم الناهضة ؟

وأقول للشباب إن هذا السؤال المشترك هنا وهناك ، مرجعه فى الحقيقة إلى عدم دراستكم لما يدعو إليه الإسلام أتباعه من نشاط ونهضة فى جميع المجالات : « ومن جهل شيئا عاداه » .

كما يرجع الى عدم المامهم بحضارة المسلمين الأول وبهضتهم وتركيز أدهابهم على الرقاد والتأخر الذى ساد الأمة الإسلامية زمنا طويلا ، بينها تقدم غيرها وبهض ، فأتاح هذا وذاك لبعض المغرضين أن يطرح هذا السؤال أمام الشباب للمجوب للنهوض تشكيكاً لهم في دينهم ، وإغراء لهم بإهماله واستيراد أسباب النهوض من دعوات ومذاهب أخرى غيره .

ولا أشك فى إخلاص شبابنا المسلم لدينه ، ورغبته فى النهوض بوطنه على أساسه ، وأنه سيكون فى غاية الاطمئنان والفرحة متى عرف أن دينه يكفل له النهوض كها يريد .

ولذلك أبادر فأقول لهؤلاء الشباب المخصلين اطمئنوا فإن دينكم وهو دين العزة ، دين الحياة المنتحة الراقية ، الذي أكمله الله ورضيه لعباده : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم تعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ . الدين الذي جمل الله اتباعه خير أمة أخرجت للناس ، لا يمكن أن يكون فيه ما يجول بين اتباعه ، وبين النهوض والقوة في كل بجالات الحياة المادية والحلقية ، حتى تتحقق فيهم كلمة الله وحكمه ، وحتى لا يكون على ظهر الأرض من هو أقوى وأقوم منهم حضارة وإنتاجاً وسلاحاً وخلقاً ، حتى يصدق حكم الله :

﴿ وَلَهُ الْمِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) .

﴿ كُتُنُّمْ خَيْرِ أُمُّةً أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ (٧).

وتسائلي : وأبين هي العزة التي كتبها الله لنا ، وهذه حالنا ؟ وهل أمتنا الآن هي خير أمة وفيها ما فيها ؟ . .

وأقول لك لقد وضع الله لنا مبادى، العزة والخيرية ، وأمرنا باتباعها واتخاذها برنامجا ضرورياً فى حياتنا ، لنصل إلى العزة والنصر والحيرية ، فحين ننفذ مبادئه ونحقق دعوته تكون لنا العزة والحيرية ، وحين نهمل المبادى، يتحقق فينا عكس هذه العزة وهذه الحيرية ، أعنى الللة والتأخر والتخلف ، وهذا أمر طبيعى فى كل شيء له أسباب .

والتخلف الذى أصاب الأمة الإسلامية لم يكن من صنع ديها ، بل كان نتيجة لإهمال المبادىء التي جاء بها الدين ، من هنا فلا يجوز مطلقاً أن نلصق تأخرنا وضعفنا بديننا والأولى بنا أن نعترف بإهمالنا وخطئنا ، ونراجع موقفنا ، ونعقد العزم على تصحيح اخطائنا واتخاذ المبادىء الإسلامية طريقاً لنهضتنا ، والله حينئذ كفيل بتحقيق وعده لنا :

﴿ وَكَانَ خَفًّا عَلَيْنَا نَصُّرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (1) .

لقد تأخرنا علمياً عن غيرنا من الأمم الناهضة ، والذنب في هذا هو ذنبنا نحن لا ذنب ديننا فديننا في روحه ونصوصه وهدفه قائم على العلم ، واضع له وللملها في المكانة الأولى أمر به في كثير من نصوصه ، لا فرق بين علم وعلم ، مادام هذا العلم يزيد المؤمن ايمانا بربه ويزيده مكانة وقوة ورغداً في حياته ،

۲ سآل همران آیة : ۱۹۰ .

٢ ـ الروم آية : ٤٧ .

ولا قيد على العلم فى نظر الإسلام فى أى بجال أو فى أى فرع من فروعه المتنوعة ، إلا قيداً بجول بينه وبين التدمير والتخريب ، ويجعله لخير المسلم والإنسانية كلها .

وعلى هذا الأساس انطلق المسلمون الأول وفتحوا عقولهم لكل علم ، لم يقتصروا على علوم الدين واللغة العربية ، بل خاضوا بحور المعرفة ، وسبروا أغوارها ونبغوا فيها ، وأضاءوا العالم بمعارفهم وعلومهم فى الطب والكيمياء ، والفلدسة والرياضيات ، والفلك والفلسفة والاجتماع وغير ذلك من العلوم ، واخترعوا نظريات وعناصر جديدة فى تلك العلوم عما يعترف به كل منصف من علهاء الغرب ، ويمكن لأى شاب أن يعرف المزيد منه من الكتب التى ألفت فى فضل العرب على خصة الغرب الحديثة ، وأذكرلكم شهادة للعالم الفرنسي فضل العرب على خصة الغرب الحديثة ، وأذكرلكم شهادة للعالم الفرنسي المظلمة ، فانتشر فى كل مكان وطته أقدامهم ، وكانوا هم السبب فى خروج أوروبا من الظمات الى النور» .

كان ذلك يوم أن كان المسلمون يعملون في حياتهم بوحي من دينهم ولكن حين أهملوا دينهم تأخروا ، فهل ترون أيها الشباب أننا بحاجة إلى حافز للنهضة وأساس لها نستورده من غير ديننا ؟ فهيا إلى منابع العزة من دينكم تحرسكم رعاية الله . . .



# لماذا ؟ وفي الاسلام الدواء ؟

كنت فى زيارة للدكتور فى منزله الذى يقوم على ربوة عالية من ربي لبنان بين الأشجار التى تتمايل حوله ، والتى انبثقت من بين الاحجار تمثل انتصاراً عليها : انتصار الإنسان الذى يعمر فى كل مكان ، وينثر حوله الخضرة والجمال . . .

وبين أولاده وجمع من الشباب المتفتح انساب بيننا الحديث إلى حالتنا التي تشغل كل إنسان منا ، وتفتت كبده ، وإلى الحالة الإجتماعية فى بلادنا التي يرى فيها أقوى العوامل لما صرنا إليه . .

وقال: إن موقف الأغنياء وأصحاب السلطان من الطبقات الفقيرة ، وتبذيرهم الملل هنا وهناك في غير ما يرفع مستوى الشعوب ، لم يعد عما يناسب هذا العصر الذي نعيش فيه ، وقد تفتحت العيون والأذهان إلى ما يجرى في العالم من تيارات ، وأهمها التيار الشيوعي ، الذي يرى في كل وضع فاسد في أي مجتمع من المجتمعات ، أرضاً خصبة ، ينثر فيها دعوته ، التي تتخذ من شعار انصاف الطبقات المهضومة وسيلة إلى قلوب المحرومين والمغلوبين على أمرهم في كل مكان . .

قلت له: هذا صحيح . . والذين لا يزالون ينصرفون الآن بأسلوب الماضى البعيد والقريب ، مع هذه الطبقات المحرومة ، سواء أكانوا من أصحاب الأموال أو السلطان ، دون رعاية جدية لها ، إنما يساعدون دعاة الشيوعية ، وعهدون الأرض لهم ، إذ لم يعد من الممكن حجب التيارات التي تسود العالم الآن عن الشعوب في عصر و الترانزمتوره .

ومن الراقع الذي لا يكن إنكاره ، ولا الغض من آثاره ، أن الدعوة الشيوعية التي ترفع شعار إنصاف هذه الطبقات ، والتي أصبحت لها توة كبيرة تساندها ، كان لها أثر كبير في التبدل الاجتماعي لدى شعوب العالم ، إذ قوت فيها روح التذمر عما تراه وتعانيه ، وقتحت أمامها آفاقا للتطلع إلى مجتمع أفضل من جتمعها الذي تعيش فيها ، وإلى حياة حالية من الاستغلال الطبقي ، ومن إهمال المسؤولين لشؤون شعويهم . .

كل هذا صحيح . . ولكن ماذا تراه من علاج ؟

قال فى ثورة وانفعال وبسرعة : العلاج فى رأيى هو أن نسير مع الشيوعية الى حولت روسيا القيصرية الضعيفة الممزقة الى دولة تعتبر واحدة من أقوى دولتين فى العالم . .

والتآخر الذي نعيش في ساحته الواسعة ، والفساد الاجتماعي الذي يخيم على كثير من مجتمعاتنا ، والتراكل الذي يقضي على قوانا . . كل ذلك لا يمكن التخلص منه الا بالشيوعية !! .

وكانت اجابته هذه مفاجأة لى ، فهر أستاذ مسلم ، جمع بين الثقافة العربية الدينية والثقافة الفرنسية ، وبحتل مكاناً مرموقاً فى النشاط الادبي وله تأثيره فى شباب الجامعة وبهو يلقى عاضراته فى إحدى كلياتها ، وفى غيرهم ممن يسمعونه ويقرأون له فى لبنان ، وحولنا فى المجلس شباب ورجال مثقفون ينصتون له ، وقد يتأثرون به هم الآخرون . . وقد فزصت حقاً لهذه الإجابة السريعة . وخيل إلى أنها صادرة عن فكر غتمر عنده من قبل . . وأنه يتحلث هكذا فى كل

فقلت له : ودينك يادكتور أى متحف قد اخترته له من الأناا!! قا : لا نحن مسلمون ، وسنظل على إسلامنا ، والإسلام فى قلوبنا ، والشيوعية لا تتدخل فى الأديان ، بل تترك كل أنسان وما يدين به !!!!! قلت له : نعم ؟ إنك إذن لم تقرأ عن الشيوعية شيئاً ، ويؤسفنى أن يقول مثلك هذا الكلام ، ويرسله إرسالاً ، دون أن يقرأ ما قاله ماركس ، وإنجاز مؤسسا الشيوعية ، ومن جاء بعدهما عن الدين ، وما دونوه أو نقل عنهم من آراء صريحة قاطعة فى عدم اعترافهم برجود الله ، وفى وجوب محاربة الأديان باعتبارها أفيون الشعوب المخدرة لهم عن العمل والتهوض ، وأخذ الحقوق ، وكان آخر ما أطلعت عليه فى هذه الناحية خبراً نشرته جريدة الأخبار القاهرية فى المجاد عليه عنه عليه عنه المحاد المحاد الناطقة بلسان الحزب الشيوعى الرسمى ، بأن قسا من الشعب الروسى لا يزال متمسكا بالدين ، وطالبت بضرورة زيادة الدعاية اللازمة لوقف الإيمان باشه » .

قال: لكنهم يتركون الناس يصلون في المساجد والكنائس!

قلت له: تلك هي مبادي، الشيوعية في حربها للأديان .. أما أنهم يتركون الناس يصلون فيها بقي لهم من مساجد أو كنائس فتلك خطة مرحلية كها يسمونها . ولقد عملوا منذ تسلموا زمام الحكم على أن يربوا الشباب على أن الحياة مادة . وأنها موجودة بالتطور ، ولا خالق لها . فإذا كان قد مفي عليهم وهم يمارسون هذه التربية منة ، وتخرج على أساسها الأجيال الموجودة الأن حتى سن الستين ، فلا بأس عليهم حينتذ من أن تترك العجائز الذين يسيرون نحو الانقراض من اللهاب للمساجد ، وهم منعزلون انعزالاً تما عن تيار الحياة حولهم . . ولا يحكن أن يتنسب للحزب الشيوعي من نحوم حوله شبهة الحل للدين . ولا يحكن أن ينتسب لوظيفة في الدولة من لا يدعمه الحزب الميل للدين . ولا يحكن أن ينتسب لوظيفة في الدولة من لا يدعمه الحزب ويرضي عنه . فأى مجال للدين والمتديين \_ إذن \_ مم هذا كله ؟!

إن كل ما تراه من مظاهر بعد ذلك إنما هي خطط مرحلية عرفوا بانتهاجها ، ومظاهر لاغير ، اضطروا اليها لظروف اعلامية .

ثم قلت له : وما الضرورة التى تلجئك الى الأخذ بالشيوعية ؟ قال : حتى ننهض بسرعة كها نهضت الدول التى أخذت بها ، ونقضى على الاستغلال والبؤس اللذين نخيمان على مجتمعاتنا .

قلت : ألم تنهض فى العالم دول غير الدول الشيوعية ؟ وهل تعتقد أن الحكم الشيوعى قضى على البؤس ؟ وهل تعينت الشيوعية طريقا للنهوض والقضاء على الاستغلال والتخلف ؟ لو لم يكن أمامنا طريق غيرها ما كان لنا حرية الاختيار ، أما وهناك طريق غيرها يضمن لنا النهوض ، والقضاء التخلف الذي نعاني منه في مجتمعنا ، فلابد أن نبحث هذا الطريق الآخر ، ربما نجد فيه غايتنا ، دون أن نضحى بشيء من حقيدتنا وتعاليمنا وماضينا وتراثنا .

قال لى وهو يهز رأسه : وما هذا الطريق؟ قلت له : الست معى أولاً فى ان اى تشريع او تقنين يكون نابعاً من ضمير الامة وروحها يكون أدعى للقبول والنجاح؟

قال: بل . . . .

قلت : ألست معى كذلك في أن من الضرورى أن نسلك الطريق الأكثر ضمانا لتحقيق غايتنا في النهوض ويسرعة ويدون عقبات ؟

قال : بلي . .

قلت: تعال معى إذن إلى طريق الإسلام ، وقد درسته دراسة موسعة ، فهل ترى فيه حسب هذه اللمراسة ما يحول بين اتباعه وبين النهوض والتقدم فى كل بجال من مجالات الحياة ؟

قال: لا . بل أنه يدعو إلى ذلك وبقوة . . ﴿

قلت حسنا ، فهل تراه يقر استغلال غنى لفقير ، أو حاكم لمحكوم ، أو يقف عقبة فى سبيل تمفيق التكافل الإجتماعى وإنضاف الطبقات الفقيرة وإعطائها حقوقها المشروعة ؟

هل تمتقد أن الإسلام يقر هذا التخلف الذي نشكو منه ، أو يقر بعثرة المال على الشهوات والملذات والكماليات مع ترك كثير من أبناء الشعب جياعا عراة مرضى ؟

> قال . . أعرف أن الإسلام لا يقر هذا بحال من الأحوال ؟ قلت : وتعرف أيضًا حديث رسول الله 難 الذي يقول :

دليس مؤمنا من بات شيمان وجاره جائع إلى جانبه وهو يعلم ، .

وتعرف أحاديث كثيرة مماثلة لهذا الحديث . . ولها يمكن للحاكم أن يعتمد علهيا ـ لو لم يستجب القادرون لها ـ لكي يأخذ من أموالهم ما يسد حاجة المحتاجين . . وتعرف أيضا ما قاله بعض الفقهاء : من أن الزكاة إذا لم تف بحاجة البلد ، كان للحاكم أن يأخذ فوقها من أموال الأغنياء ما بقى بها .

قال: أعرف هذا ، ولكن أين نجد الرجل الذي يقوم بما يوجبه الإسلام ويفرضه على المسلمين؟ ونحن نرى الجميع يتكلمون عن الإسلام ، ولكنهم لا يستجيبون لهذه النواحى الإجتماعية ولا يعلمون على حسب ما يأمرهم به دينهم؟!

قلت له: ومن أين لك بالرجل اللى يفرض الشيوعية ، ويتخذها طريقاً للإصلاح ؟ وإذا كانت المسألة مسألة فرض وإلزام ، ففرض التعاليم الإسلامية على الناس أهون وأكثر قبولاً لليهم من الأخرى لأنها تتفق مع دينهم ؟ أما الأخرى فأمامها أهوال وتضحيات لا حاجة لنا بها . والحكمة تقتضى سلوك الطريق المبعد عن التضحيات والشرور . .

قال: وكيف؟

قلت له: أن الذي يجاول فرض الشيوعية على المسلمين سيصطدم بعقيدتهم الراسخة في قلوبهم ، ويتقاليدهم الإسلامية التي ظلت سائدة بينهم منذ جاء الإسلام ، وسيضطر - لو أراداالمفي في سبيله - إلى خوض حرب عنيفة مع الشعب ونفسيته يذهب ضحيتها الكثير من النفوس والمصالح والاستقرار . والنجاح بعد ذلك غير مضمون .

أما الذي يفرض ما يمكن أن نسميه بالعدالة الإجتماعية أو التكافل الإجتماعي في الإسلام ، فإنه سيفرضه على المسلمين باسم الله ورسوله ، وباسم دينهم الذي ارتضاه الله لهم ، فيجدون أن كل تشريع في هذه الناحية صادر عن دينهم ، لا عن واحد من الناس فيكونون أقرب إلى الاستجابة والطاعة والتسليم ، ولا يتجرأ أحدا على الجهر بمخالفة دينه ، وعصيان أوامره ، فوق عصيان أمر الحاكم . . وكل إنسان يقه في سبيل ذلك لا يستطيع أن يرتدى ثوب الدفاع عن دينه أو أمته ، بل إنه يكون في نظرها خارجاً عليها وعلى يرتدى ثوب الدفاع عن دينه أو أمته ، بل إنه يكون في نظرها خارجاً عليها وعلى

وبذلك ينفذ الحاكم إصلاحه بقليل من الجهد والعزم ، ويضمن استجابة

الناس له إن لم يكن طمعاً فى رضا الله ، فطمعاً فى السلامة من قالة السوء ، وغضب السلطة عليه .

هذا هو الفرق عندى بين الحالتين . ولاشك أن مجبى الإصلاح يحرصون على تحقيق إصلاحهم دون إراقة دماء ، أو الوقوف أمام عقبات ، أو إحداث هزات لا تؤمن عواقبها . .

قال: هذا كلام منطقى لا غبار عليه . . وأنا معك في هذا الذي نقوله . . ولكن من أين لنا بالرجل الذي يحتضن التعاليم الإسلامية ، ولا سبيا المالية والإجتماعية اللتين تتغنى بها الشيوعية ، وتدخل بها على قلوب الغافلين ، فيهز بها مجتمعنا الراكد ويصلح على أساسها حالنا المتخلف الفاسد ، من غير تحسك بالقشور من الإسلام ؟ أين هذا الرجل ؟

قلت : الحمد لله .. صرت معى إذن وزجعت إلى اسؤالك الأول عمن يقوم بهذا الإصلاح .. فادع الله معى أن يقيض للمسلمين من يحتضن هذه التعاليم فعلًا لا قولًا ، ويقيم العدالة الإجتماعية بين المسلمين ، ويرعى أمر الله في مصالح شعبه ، ويجتكم إلى تعاليمه في نفسه ، فيقضى على متفجرات السخط في مجتمعه ويجول بين المسلمين وبين ما لا يجبه ولا يجبونه ..

قال إننى معك أدعو الله أن يغيق المسمون إلى ما حولهم من تيارات ، ويتنبه من بيدهم الأمر إلى أن مرفأ الإسلام هو آمن مرفأ نلجأ إليه . وأن من الأولى أن نعتصم بديننا ليحمينا ويجمى مجتمعاتنا من الويلات التي نشاهد بعض المجتمعات تعلق شدائدها . . حتى نأمن الهزات العنيفة التي لا نأمن فيها على ديننا ولا على أموالنا . .

### كفالة شعبية

مما يميز به الإسلام على غيره من المذاهب الاشتراكية الأوروبية أنه أقام مجتمعه المتكافل المتعاون على أسس قابعة من هديه الروحي متصلة أوثق الاتصال بعقيدة المسلم وعبادته التي يتقرب بها إلى مولاه . . وأهم هذه الأسس هي الأخوة والمساواة . . .

أخوة عنامة بين المسلم والناس جميعاً قررها القرآن حين قال : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّا خَلَقْتَاكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأَنْشَى وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَتَبَائِلُ لِتَعَارَقُوا ﴾ (١) .

فهم جميعاً من أصل واحد جعلهم الله منه أسراً وقبائل وشعوباً ليتعارفوا ويتعاونوا . .

واخوة خاصة بين المسلم وأخيه المسلم المشترك معه في العقيدة الواحدة والاتجاه الواحد وهذه قررها القرآن حين قال : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوِةً ﴾ .

ومن الأخوة العامة والحاصة انبعث مبدأ المساواة في حق الحياة والتمتم بما فيها من أرزاق حسب قدرة كل إنسان وكفايته ، وعلى هذين الأساسين : الأخوة والمساواة : قامت تعاليم الإسلام وتوجيهاته ولاسيا ما يتعلق فيها بتنظيم حياة الناس ، وحفظ حقوقهم ، وتوفير أسباب القوة والأمن لهم في مجتمعاتهم . .

فالنعاون فيها بينهم ضرورى ، لأنه من مقتضيات الأخوة ، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته .

١ ـ الحجرات من الآية : ١٣ .

والتناصح بينهم أمر تستلزمه هذه الأخوة حتى لا يترك المسلم أخاه تتعثر فى طريق الشر خطاه ولا ينقذه ، والدين النصيحة . .

والمعاملة بالحسنى من مستلزمات الأخوة كذلك لأن المسلم أخو المسلم ، ولا يؤمن أحدكم حتى يجب لأخيه ما يجب لنفسه ويعامله بمثل ما يجب أن يعامل به ، فلا يظلمه ولا يخذله ولا يُسلمه ، ولا يهجره ، ولا يغشه أو يخدعه ، فإن من غش المسلمين فليس منهم . .

وهكذا نجد كل صلات المسلم باخيه قائمة على الشعور بالأخوة التى أوصى الله بها وقررها وباركها ، فإذا تخلى المسلم عن هذه الأخوة وطعنها ، تخلى الله عنه ويرأ رسوله منه . .

فأيما رجل مات ضياعاً بين أغنياء فقد برثت منهم ذمة الله ورسوله . . لأنهم لم يقدروا معنى الأخوة ، حين تركوا أنجاهم يسقط فريسة لجموعه وحاجته ، ولم يعاونوه على الحياة . .

ومن أجل هذا يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جانبه وهو يعلم».

لأن مقتضى الايمان بالرسول 攤 الشعور القوى بالأخوة التى تربطه بجاره . . فإذا تركه جائعا ، أو عرياناً ، أو فى حاجة إلى معونة ، كان فى إيمانه بالرسول لم يبلغ بعد الدرجة التى تشعره بمعنى الأخوة ومستلزماتها . .

ويقول: « المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعض » فالسملم قوة لأخيه إذا ضعف، وزاد له إذا احتاج لا بتركه يسقط ، أو يضعف في قافلة الحياة ، بل يأخذ بيده ويقويه ، حتى يكون كل منها لبنة قوية في بناء قوى ، فإذا تركه في ضعفه أو فقره ، يكون قد فقد معنى الأخوة في نفسه ، ولم يتكون البناء القوى ، فتتناثر اللبنات ، قويها وضعيفها تحت الأقدام .

وهكذا يربط الإسلام بين تصرفات المسلم، وبين إيمانه ويحرص على أن تكون العلاقات بين أفراده نابعة من دين الإنسان وصلته بربه، حتى يقدم المسلم على عمله وهو شاعر بأن قوة الله تسنده ورضاءه ينتظره.. فهوى حين أوصى المسلم بالتنازل عن جزء من ماله لإخوانه المحتاجين -والمال عزيز عليه - حرص على أن يكون ذلك صادراً عن اقتناع وإخلاص ، وحب لاخوانه يفوق حبه لماله ، فيتنازل عنه قرير المين ، مطمئن النفس ، واثقاً أن الله سيعوضه عنه بركة الدنيا ، وثواباً جزيلاً في الآخوة ، ويتقبل المحتاج هذا المال في غير غضاضة ، معتقداً أنه صادر عن شمور بمعنى الآخوة الكريمة فيزدادا حبا له وارتباطاً به ، ويتم بذلك بناء المجتمع المتكافل المتحاب المتاخى الذى لا مكان فيه للحقد أو التشفى .

ولقد بلغ من حرص الإسلام على إيجاد هذا المعنى الكريم في الإنفاق أن يقرر رسول الله مله بدءا اجتماعياً رائماً وعظيهاً في حديث له صحيح يقول فيه: وما الذي يعطى عن سعة بأعظم أجراً من الذي يقبل إذا كان محتاجاً »، وذلك لأن الأخذ هيا الفرصة للمعطى ، لكى يكتسب الثواب ، ويتقرب الله بإعطائه ، فكلاهما له فضل على الآخر هذا بماله ، وذاك بتقبله له .

ولحرص الإسلام كذلك على حراسة معنى الإنفاق وصاينته من أن يتبعه من أو أذى ، أو ينتج عنه إذلال وحقد ، نجده يجعل للسرية فى إخراج المال ومعاونة المحتاج فضلا آخر ، فوق فضل البذل ، فيقول الله تعالى : ﴿ إِن تُبْدُوا الصَّدَاتُ فَهُو خَبْرٌ لَكُمْ ﴾ . الصَّدَقُوما وتَوَّوُها الفَقْرَاء فَهُو خَبْرٌ لَكُمْ ﴾ .

ويحدثنا الرسول عن أناس من المسلمين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فيذكر منهم رجلا « تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما فعلت يمينه ».

ذلك لأن العلنية في الإنفاق كثيراً ما تفتح الباب للزهو والرياء والمن ، ويتبعها جرح لشعور المحتاج ، وإذلال لنفسيته قد يولد فيه الشعور بالحقد ! ويضبع بذلك معنى كريم من معانى البذل والتعاون .

ولذلك نراه يقطع على الناس هذه الروح الخبيثة روح المن والزهو بقوله تعالى : ﴿ قَوْلُ مَعْرُوكُ وَمُفْقِرُةً خَيْرٌ مِن صَدَقة يُتْبِعُهَا أَدَى ﴾ ويقول بعدها : ﴿ أَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صدقاتِكُم بِالنِّ والأذَى ﴾ . لذلك كانت السرية فى الإعطاء أفضل وأزكى ولا سيها فى وقت كثير فيه المتفاخرون بالبذل ، الحريصون على الدعاية والإعلان .

ومن الطرق المعروفة لضمان السرية والبعد عن المن والأذى وبالتالى لضمان الكثير من الثواب ، ومن المحافظة على شعور المحتاج إعطاء الزكاة أو التبرعات لجمعيات منظمة ، تتولى هي بمعرفتها ، توزيع المتجمع لديها ، على المستحقين المعروفين ، بعد خبرة ودراسة لأحوالهم ، فتضم كل قرش فى موضعه ، وهي بالحصيلة المتجمعة ، تستطيع أن تقوم بجساعدات فعالة سريعة ، للدين تنزل بهم كوارث الغرق والحريق ، وتستطيع أن تنثي، المصانع ، ليشتغل فيها العاطلون ، وتسد فراغاً فى عالم الإنتاج ، وتستطيع أن تقيم المؤسسات التي تضم العجزة ، وتنظف الشوارع من مناظرهم المؤذية وتستطيع أن تعين النابغين من الفقراء ، حقى يتموا دراستهم .

هكذا تكون ميزة تجميع الصدقات والتبرعات.

تستطيع بقروش قليلة حين تتجمع أن تقوم بمساعدات كبيرة في الوقت الذي لا يجد فيه الاخذ غضاضة على نفسه مِنْ مَنّ أو إيداء من فرد من الأفراد

ومجتمعنا حقيقة في مسيس الحاجة ـ ولا سيها الآن ـ الى تنظيم جمع الزكاة والتبرعات الخيرية بواسطة جميات منظمة ، موثوق بها ، تقوم بما لا تستطيع الدولة أن تقوم به ، وتتعرف مواطن الحاجة ، وتنفق فيها بدلا من هذه الإحسانات الفردية التي كثيراً ما تخرج من يدنا إلى أيدى مدعى العجز والفقر ، عن يماذون الشوارع والمركبات ، ويسيئون إلى مجتمعنا وكرامتنا .

ان المسلمين في حاجة الآن أكثر من أى وقت مضى لتنظيم أنفسهم في جمعيات تنبث في كل حى ، لترعى شؤون المحتاجين منهم ، وتنهض بمستواهم ، لا من حصيلة الزكاة فحسب ، بل بما يلتزم به كل مسلم شهرياً بدفعه لهذه الجمعية ، لتؤدى الواجب نيابة عنهم لإخوانه .

#### كفالة في ظل الدولة

قال عليه الصلاة والسلام:

وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى من المؤمنين فترك دينا فعلى قضاؤه ،
 ومن ترك مالاً فهو لورثته » (١) .

\* \* \*

إذا كان الاسلام قد دعا إلى العمل ، ورغب فى الكسب الشريف ، وأحاط العملين الكادحين بعطفه وتشجيعه وكافأته ، فإنه مع ذلك لم ينس أولئك اللين يصابون بسوء الحظ فى الحياة أو الذين يقعد بهم العجز عن الكسب الشريف ، بل جعل الأمة والدولة مسؤولين عن ضمان العيش الكريم لهم ، باعتبارهم أفراداً ولبنات فى جسم الأمة وبنيانها .

والأمة جسم واحد ، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله ، وبنيان مرصوص يشد بعضه بعضاً ، ويعيبه ويعرضه للإنهيار ، أن تضعف بعض لبناته .

ومن مقتضيات الإيمان وكماله أن يجب المؤمن لأخيه ما يجبه لنفسه ، فلا يتحقق الإيمان فيه إذا بات شبعان وجاره جائع إلى جانبه وهو يعلم ، وأبما أهل عرصة د أى حى أو قرية ، أصبح فيهم امرؤ جائعاً فقد برثت منهم ذمة الله تبارك وتعالى .

والإمام الحاكم مع هذا كله راع ومسؤول عن رعيته ، مجمى ضعيفهم ،

١ ـ أخرجه أحمد في مسئله والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، والترمذي وابن ملجه عن أبي هريرة رضي الله

ويساعد فقيرهم . ويوفر المعيشة الكريمة لمن لم ينهض المجتمع بتوفيرها له .

ولقد كان من الطبيعى .. وهذه نظرة الإسلام الاجتماعية للفرد والجماعة ألا يترك العاجزين المتخلفين ، ولا سيش الحظ المعدمين ، يقعد بهم العجز أو الفقر عن متابعة الركب الزاحف ، أو يمثلون في جسم الأمة أمراضاً تضعفه ، ولذلك وجدناه يوصى .. في شدة .. بالأخذ بيدهم وتوفير الحياة الكريمة لهم ، ويجمل ذلك منوطاً بإيمان الفرد والجماعة ومقياساً لصلاح الحاكم .

يقوم الأفراد بواجبهم ، كما يقوم الحاكم أو الدولة بواجبهما.

فعل الإسلام ذلك منذ نحو أربعة عشر قرناً ، ولم يعوفه الغرب إلا فى مطلع هذا القرن تقريباً . . ومع ذلك فإن الإسلام يمتاز فى تشويعه على ما وصل الغرب اله أخيراً بأمور :

 فالإسلام قد أقام هذا النظام ابتداء ، ولم يفعله تحت ضغط اضرابات ومشاكل كيا فعل الغرب مضطراً .

والإسلام قد ربط هذا النظام بإيمان الفرد والجماعة والحاكم حيث جعله عملاً ينبع من نفس المسلم ، ومن مقتضيات إيمانه وصلته بالله وهذا يضمن له سلامة التنفيذ ، وقطع طرق التحايل للذي كثيراً ما يحصل بالنسبة للقوانين العادية الوضعية .

والإسلام قد شرع هذا النظام كاملًا عبوكاً من جميع نواحيه ، لأنه لم يفعله
 تحت ضغط فثة من الفثات ، ومشكلة من المشكلات ، التي تجد زمناً بعد
 زمن ، كها حدث في الغرب .

فإن أول قانون صدر خاصاً بذلك كان فى ألمانيا سنة ١٨٨٣ م وكان ناقصاً مبتوراً ، ثم أخذ يكمل شيئاً فشيئاً ، لمجابج ما يجد من مشاكل حتى استقر سنة ١٩٣٥ م . وأخذت به كثير من دول الغرب . .

وكان الغرض منه إصلاح المفاسد التي كانت تعوق نظام المجتمع ، ومقاومة العوامل التي تقلق الأفراد في حياتهم ، لا سيها في حالتي البطالة والشيخوخة . ومعنى هذا أن الغرب لم يعرف الضمان الاجتماعي إلا بعد أن أقره الإسلام

وطبقه بنحو أربعة عشر قرناً .

نعم عرف الإسلام مبدأ الفسمان الاجتماعي ضد الشيخوخة وطبقه ، وضد المرض والعجز وطبقه ، وضد النقر والعوز وطبقه ، وضد النكبات العامة وطبقه ، منذ تكون المجتمع الإسلامي الأول ، وسعدت في ظله الدولة الإسلامية عندما كان الغرب يتيه في بحور الظلم والظلمات .

وتلك أمثلة واقعية من تاريخ الإسلام: ﴿

 رضى الله عنه يهودياً يسأل الناس فى المدينة فاستفسر منه عن سبب ما يفعله ، فعلم منه أن الذى الجأه الى ذلك إنما هو كبر السن ، فقال له : ما أنصفناك يارجل أن أكلنا شبيبتك ثم نتركك عند الكبر ، وأمر له ولأمثاله بمرتب من بيت المال .

ومر عمر وهو في طريقه إلى الشام براهب نصران مريض في صومعته ، فأمر له
 بمرتب من بيت المال .

هذا وذاك هو الضمان الإجتماعي ضد المرض وضد الشيخوخة لكل من يستظل برعاية الدولة الإسلامية ولو لم يكن مسلياً .

قبل ذلك جاء رجل إلى رسول الله ﷺ وقال له: تحملت حمالة (أى استدنت ديناً) وطلب من رسول الله ﷺ أن يساعده على سداد دينه فقال له: أقم حتى تأتينا الصدقة ، فتأمر لك بها ، ثم قال الرسول يعلم الرجل ويرشده ويقرر المبادىء العامة لهذا النظام : يا قبيصة إن المسألة (أى طلب مال من بيت المال) لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يسك ، ورجل أصابته جائحة ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلائة من ذوى الحجى من قومه ، لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش . . . الحديث أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش . . . الحديث رواه مسلم . .

فهذا الحديث يحمل مع مبدأى الضمان ضد الفقر ، وضد النكبات العامة التي تصيب الرجل في زراعته أو تجارته أو بيته ، يحمل مبدأ ثالثاً مهها لايزال للآن وحيدا في عالم التشريعات وتنقطع أعناق المشرعين الشرقيين والغربيين ، وأصحاب المذاهب الاشتراكية ولا أظن أنهم يصلون إليه .

ذلك هو مبدأ ضمان الدولة للغارمين الذين استدانوا للإنفاق على أسرهم ، أو للإصلاح بين الناس ، أو لمشروعات إصلاحية عامة ثم حجزوا عن سداد ديونهم ، فهؤلاء الذين لايزالون يتركون للحجز عليهم ، وانتزاع أملاكهم ، وتشريد عيالهم هؤلاء وجدوا ويجدون في الإسلام عطفاً وعوناً وإيقاذاً . لأنه قرر لهم حقهم بنص القرآن ، حيث جعل الغارمين بمن يستحقون في بيت المال (۱) ، وقرر لهم الرسول هذا الحق ، وطبقه ، وأصبحت الدولة بذلك ملزمة بمساعداتهم ، حتى يستردوا أنفاسهم ويستطيعوا أن يستأنفوا حياة الكسب من جديد . . . . ولا يذهبوا ضحية لشهامتهم ومروءتهم .

إن الإسلام حيت اعتبر الأمة أمة واحدة وجساً واحداً جعلهم متكافلين متضامنين من كل ناحية من نواحى الحياة ، وجعل كل مسلم عوناً لأخيه لا يظلمه ولايسلمه ولا يخذله ، وأعلن أن من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته والله في عون المبد مادام المبد في عون أخيه ، ويد الله مع الجماعة وأعلن الرسول ﷺ باسم الحاكم أنه كفيل من لا كفيل له وان من مات دين فهو أحق بقضائه ومن ترك مالاً فهو لورثة .

وإذا كان القرن العشرون قد امتاز بشيوع الدعوة الى تحقيق العدالة الإجتماعية كأمل تطرب له الشعوب، ويرنو بصرها وقلبها إليه، ويظن بعض الناس أن هذا المذهب أو ذاك، هو مبتدع هذه الفكرة وصاحبها، فالحقيقة التي لا جدال فيها هي كيا عرفت من أربعة عشر قرناً.

ومع ذلك كله فالعدالة الإجتماعية ليست في توفير لقمة العيش ووسائلها فحسب ، كما يقول بعض الناس ، بل هي مع ذلك تأمين الفرد في حياته من ناحية العدل والمساواة في الحكم وتوفير الشورى ، وحرية الرأى ، ووسائل العلم والصحة والإنتقال من مكان إلى آخر . . بحيث يشعر الفرد في حياته بأنه أمن

١ ـ وذلك في قوله تمانى: ﴿ إِنَا الصَدَّاتَ للقَمْراء والسَّاكِينَ والعاملينِ عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي صبيل الله وابن السيل فريضة من الله والله عليم حكيم ﴾ سورة التربة: ٦٠.

على معيشته وحريته ، أمن من الظلم والجهل ومن المرض .

وبهذا الفهم الواسع للعدالة الإجتماعية ، نجد الإسلام قد وضع أحكم المبادىء والنظم والوسائل لتوفيرها فى مجتمعه ، وقام الرسول 難 وصحابته رضوان الله عليهم ، والحكام الصالحون المسلمون من بعدهم بتطبيقها ، فسعدت المجتمعات الإسلامية فى ظلها .

ويكفى للتدليل على سمو هذه المبادى، وجل صلاحيتها لقيام المجتمع الناهض، أننا كليا قرأنا أو سمعنا عنها، وعن أشلة تطبيقها في المجتمع الإسلامي الأول، تمنينا أن تكون سائدة ومطبقة في مجتمعاتنا، واكتفى الأن بسرد بعض الوقائم والمبادئ، في هذه الناحية.

لقد خرج الرسول ﷺ وهو في مرض موته فاعلن للناس من على منبره : « من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهرى فليستقد منه ومن كنت أخذت له مالاً فهذا مالى فليستقد منه » ويهذا دعم في آخر حياته مبدأ المساواة بين الحاكم والمحكوم أمام شريعة الله .

فأين مثل هذا في مجتمعاتنا المعاصرة .

ويقول عمر رضى الله عنه : « لو عثرت دابة فى العراق لسئل عنها عمر يوم القيامة لم لم يعبد لها الطريق » وذلك شعوراً منه بمسؤوليته كحاكم ، لا عن توفير الأمن للناس من رعيته فحسب ، بل عن كل ما يملكون ، وهذا الشعور بالمسؤولية نتمغ انيستقر فى نفس كل واحد منا كباراً أو صغاراً .

وحين دعا عمر رعيته إلى نصيحته وتنبيهه لأخطائه قام رجل ، فقال له : و والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد سيوفنا ، فلم يغضب عمر ، بل اعتبر أن هذا الرجل يقوم بوظيفته وواجبه إزاء الحاكم ، وإن كان قد بالغ ، وقال عمر : أحمد الله أن وجد في أمة محمد من يقوم عمر بحد سيفه ، وكان ذلك تطبيقاً عملياً راتماً لمبدأ الإسلام في العدالة ، ومسؤولية الحاكم ، وحرية الرأى للمحكومين ، وليس له نظير ولا مثيل لا في الماضي ولا في الحاضر .

وحين رأى عمر أن هناك بعض الفائض من مرتبه الذي خصصته الدولة له ،

اعتبره زائداً عن حقه ، ورده لخزينة الدولة ، لأن الحاكم في نظر الإسلام من جهة تصرفه في مال الدولة ، كراعي مال اليتيم ، لا يأكل منه إلا بالمروف ، ولا يأخذ قدراً زائداً عن حاجته ، ووضع بذلك مبدأ أن يكون الحاكم قدوة في المحافظة على ماليتها .

فقولوا أيها الشباب لهؤلاء الذين يزينون لكم استيراد المبادى. والأنظمة أرونا مثل هذا أو قريباً منه فيها تدعوننا إليه . . وسيمجزون . .

قولوا لهم : وهل نستورد وعندنا هذه المثل وهذه المبادىء التي تهفو إليها البشرية كلها ؟

هُل نستورد الحيش لنليسه . . وعندنا الحرير وفره لنا ربنا رب العالمين ؟ .

## طبيعة لا طبقية مرذولة

لله سبحانه وتمالى سن وانظمه فى كل ما خلقه من سهاه وأرض وإنسان وحيوان ونبات وجماد اقتضتها حكمته وعلمه فى تدبير أمر الكون وانتظام شؤون الحياة . بحيث لو اختل منها نظام واحد اختل معه شأن الكون والحياة . ومن هذه السنن ما نراه من تفاوت المخلوقات ، فالنجوم والكواكب تختلف فى الحجم والبعد والإشعاع ، كها تختلف النباتات فى الطول والقصر والشكل والألوان والثمار كها تختلف الحيوانات فى قدراتها وأشكالها وخصائصها ووظائفها . كها يختلف الإنسان فى لونه ولخته ونوعه وإستعداده العقل والجسمى والعاطفى . . ومظهر هذا التفاوت أو الإختلاف الذى نراه فى شخلوقات الله دليل من دلائل قدرته وحكمته فى تدبير أمر هذا الكون . .

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافَ ٱلْسِتِتَكُمُ وَٱلْوَانِكُمُ إِنَّ فَ ذَلِكَ لآيَاتَ للْمَالِمِنَ ﴾ الروم .

﴿ وَفَ الأَرْضَ قَطِعَ مُتَجَاوِرَاتُ وجنَّاتَ مِنْ أَعِنَابٍ وَزَرْعُ وَنَخِيلِ صِنُوانٌ وَغَيْرُ صِنُوانٍ يُسْقَى بماء واجِد ونُفضِّل بَعْضَهَا على بَعْضُ ِ فَ الْأَكُلِ إِنَّ فَ ذَلِكَ لايات القَومَ يُشْقِلُونَ ﴾ الرعد ٤ .

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَا جَنَاتٍ مَعْرُوشات وَغَيرِ مَعْرُوشات والنَّخْل والزَّرْع ثَحْتَلِفاً أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ والزُّمان مُتشَاجها وغير مُتشابه ﴾ الأنعام ١٤١ .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهُ أَنْزُلُ مِن السَّمَاءَ مَاءً فَأَخْرِجْنَا بِهِ شَمَرَات غَنْتَلِفاً أَلْوَانَهَا وَمَن الجبال جُدَدُ بيضٌ وخُمْرٌ غُنِلْفَ أَلْوَانَهَا وَغَرابِيبُ سُودٌ . ومِن النَّاس والدُّواب والأنعام تُحْتِلفُ أَلُوانُهُ كَذَلِك ﴾ ٢٧، ٢٨ فاطر.

فالتفاوت والاختلاف الحاصل بين محلوقات الله مظهر من مظاهر قدرته وحكمة عليا من حكمه لانتظام أمور الكون وتدبير حياة الإنسان فيه . . ليس لماقل من العقلاء أن ينكر هذا التفاوت ولا أن ينكر الحكمة العليا من وجوده

ونجد في الإنسان - كما قلنا - هذا التفاوت والاختلاف ، فليس كل الناس سواء في أشكالهم ولغتهم واستعداداتهم العقلية والجسمية ولا في مهنهم وعظوظهم في الحياة . فاختلاف المهن والتخصصات أمر ضرورى لانتظام الحياة وقضاء المصالح فيها . لابد أن يوجد العلماء في كل فرع ، ولابد أن يوجد الحرفيون والمهنيون اللذين يمكن بهم جميعاً تدبير شؤون الحياة . وكل واحد في عمله ومهنته مسخر من حيث يدرى أو لا يدرى لحقده الأخرين من خلال خدمته لنفسه وكسبه لميشته . فالذي يصلح جهاز ه الرادير أو التليذيون ، مثلاً يخدم نفسه ويخدم صاحب الجهاز كما أن صاحب الجهاز بخدم نفسه ويغدم الصاحب الجهاز بخدم نفسه وغده أجره كل منها خدم الآخر ، والله سخر كلا منها خدم هذا بهاله

ومن أجل هذا قيل « الإنسان مدنى بطبعه محتاج إلى بني جنسه ، .

إذ لا يمكن للفرد أن يستغنى عن الاستعانة بغيره فى قضاء مصالحه المتشعبة ، صاحب المال عتاج لذوى العلم وذوى المهنة والخبرة لتنمية ماله وقضاء مصالحه كما أن هؤلاء عتاجون لصاحب المال أن يدفع لحم أجرهم على ما بذلوا من علم وخبرة ليعيشوا . وكل فريق قدم خدمة للفريق الآخر ولا منة الأحدهما على الآخر . . حتى الذى يدفع من ماله زكاة وصدقة عتاج إلى وجود الذين يقبلون منه زكاته وصدقته حتى يمينوه على أداء الواجب عليه نحو الله . . فكل منها عتاج الآخر وقدم خدمة لصاحبه : هذا بماله وذاك بقبوله وكل له أجره على موقفه ومن هنا جاء الحديث يقول عن رسول الله ﷺ « ما الذى يعطى عن سمة باعظم أجراً من الذي يأخذ إذا كان عتاجاً » .

وهكذا كل إنسان في الحياة له دوره وعمله الذي يقوم به ، لخدمة بني جنسه

من خلال خدمته لنفسه . منافع متبادلة ، ومصالح متشابكة ، موزعة على جميع الناس . كأجهزة الماكينة الكبيرة . كل مسمار فيها وكل توس ، وكل قطعة صغيرة أو كبيرة لمادورها في سير الماكينة لا يشمخ الكبير فيها على الصغير لأنه بدون الصغير لا تدور الماكينة . . فالفضل إذن للجميع ، وهو موزع على كل جهاز بقدر دوره ومكانه في الآلة الكبيرة . .

ومن هنا يقول شاعرنا العربي معبراً عن هذه الحقيقة في الإنسان.

البنياس ليلنياس مين بيدو وحياضيرة

بسعض لبسعض وإن لم يستسعسروا خسام

لكن بعض الناس عمن فى قلوبهم مرض وفى نفوسهم غرض يعمدون إلى بعض الآيات الكريمة التى تقرر هذه الحقيقة العلمية الطبيعية التى تقوم عليها الحياة وينتظم أمرها ، ويوهون على ضعاف الفهم ، ويستعملون ألفاظاً مشبوهة فى طعنهم على الإسلام ليضعفوا من ولاء المسلمين له وتمسكهم به . .

فهم يعمدون الى قوله تعالى من آخر سورة الأنعام ﴿ وَهُو اللَّى جَعَلَكُمْ خَلَائِفُ الأَرْضِ ورفع بِمُضَّكُم فَوْق بَمْض درجات لِيْلُوكُمْ فِيهَا ٱتَّاكُم ﴾ .

وإلى قوله تعالى من سورة الزخرف فى الرد على المشركين المتغطرسين اللمين يعترضون على الله فى اختياره لرسول فقير وتركه للأغنياء .

﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةً رَبِّكَ نَحْنُ قسمنا بَيْهُم مَعِيشَتُهُم فَ الْحِيَاةِ اللَّذُيِّنَا ورَفَعْنَا بِثَهْضَهُم قُوْق بِنَفْض درجات ليتُخِذ بِقْضُهم بِمضاً سخرياوَرَحْمُةُ رَبِّكَ خَيْرَ مُّا يَجْمَعُونَ ﴾ الآية ٣٢ أى أنهم لم يستطيعوا التحكم فيها بين أيديهم من أرزاق، فكيف يريدون التحكم فيها ليس بجتناولهم؟.

فيأى هؤلاء المحدثون ويتهمون القرآن بأنه يقر الطبقية المرذولة ، وأنه دين الطبقات ، ويدعون هم أنهم يتبعون مذهباً لا يقر الطبقية ولا يعترف بوجود الطبقات . . والناس في هذه الأيام قد صُبّت في آذابهم وقلوبهم كراهة الطبقية والطبقات فانتهز هؤلاء هذه الفرصة وهاجموا القرآن بهذه الألفاظ مستغلين ظاهر هذه الأيات . .

وهذه الآيات تقرر حقيقة علمية وطبيعية ـ كيا قلنا ـ لا يمكن لذى عقل سليم أن ينكرها ولا يمكن أن تنتظم الحياة إلا بها . .

فإلله سبحانه يقول أنه رفع بعضنا فوق بعض درجات . وهذه حقيقة مسلمة لدى كل أصحاب العقول حتى الصغيرة منها وإلا فهل كل الناس سواء فى علمهم ، وعقولهم وعاطفتهم واستعدادهم ، وقدرتهم ومهنتهم ، واختصاصهم وكسوتهم ؟

هل كل الناس سواء في هذا ؟ أليسوا متفاوتين في عقولهم رفعه الله بعضهم في عقولهم عن الآخرين ؟ أليسوا متفاوتين في علمهم . وفي فنهم ، وفي قدرتهم ، وتحكهم من اختصاصهم ؟ كل له عقله وعلمه وقدرته وحرفته وخبرته . . وكل انسان مكلف بأن يستعمل أقصى ما وهبه الله أياه من عقل وعلم وخبرة ومال وقوة لخدمة البشرية . فهو في اختبار وابتلاء ينظر الله ألله : كيف يتصوف فيا أناه الله من هذه الأمور . ليبلوكم فيا أناكم « هل يوجهها للخير أو للشر . والله له بالمرصاد» « أن ربك صريع المقاب وأنه لغفور رحيم » .

وهل يتجرأ انسان على إهمال هذا التفاوت بين الناس ، فيجعلهم جيماً فى درجة واحلة ، وطبقة واحدة ؟ لا فرق بين عالم وجاهل ومجتهد ، وكسول ، وعسن ومسىء . هل يستطيع أن يسوى بين من يتنج ومن لا ينتج ، هل يمكن أن ينجح نظام أو مجتمع لا يقر هذا التفاوت ؟

فى أحد المجتمعات التى قامت على مذهب حديث (١) حاول زعماؤه فى أول الأمر إهمال هذه الناحية ففشلوا وفسلت أجهزة اللولة . وضعف الإنتاج ، وأشرفت اللولة على الخراب مما جعل زعيمها يتراجع ويعلن فشله ويقول ه أن سير التقدم قد تعثرت خطاه نظراً للطريقة التى يسير عليها العمال من اهمال وتكاسل » إذا أردنا المقدرة الصناعية فلابد أن يكون الأجر على درجات تحدد الفارق بين العامل الحائق وغير الحائق تحديداً وقيعاً أن يرفع الأجر لا على حسب حاجة العامل كما كان متبعاً بل على حسب ما أتم من عمل . إن هؤلاء القوم يحسبون أن نظامنا يستلزم المساواة فى مطالب العيش لكل فرد من أفراد

١ ـ هو اللعب الشيرهي .

المجتمع . الا ما أسخفه من رأى يخرج من فكر مشوش شتيت . أن المساواة التي نادوا بها أضرت صناعنا أكبر الأضرار .

وهكذا أجبروا على أن يعودوا الى طبيعة الحياة ، بعد تجربة مرة وفاشلة ، وقدروا كلا على حسب قدرته وإنتاجه ، وترتب على ذلك تفاوت فى الأجور والمرتبات ، فتكونت نتيجة تفاوت الدخول ، طبقات فى ذلك المجتمع بعضها فوق بعضى ..

فكيف يأق مرضى النفوس عندنا.. هؤلاء الأجانب عنا فكرياً ـ فيعيبوا على القرآن أنه أقر طبيعة الحياة فى رفع بعض الناس فوق بعض درجات ، حسب قدراتهم ، ويعتبروا هذا طبقية بغيضة ؟ . .

لقد جربوا غير هذا ففشلوا فاضطروا للنزول على حكم القرآن والطبيعة البشرية التى خلق الله الناس عليها متفاوتين وتفاوتت تبعاً لذلك دخولهم وطرق مميشتهم ، فإن كان هذا عيباً فلماذا اتبعوه ؟ وليعيبوا أنفسهم به .. إذن .. قبل أن يعيبوا الآخرين .

وإذا كان الله سبحانه قد فاوت بين الناس في عقولهم وقدراتهم وسلوكهم فكيف يمكن أن نسوى بينهم في مجازاتهم ومكافاتهم ؟ ألا يعد هذا نوعاً من الظلم الصارخ الذي يزازل بنيان المجتمع وكيف يمكن لمصلح أو نصف مصلح أن يقيم بنيان المجتمع على أساس التسوية بين الناس جميعا في الأجور والمكافات دون اعتبار لتفاوتهم في العلم والممل. وفي السلوك ؟ وهل يعد مثل هذا المصلحا أو خرباً هذاماً ؟

ان الله ينطق بالعدل الذي تقبله النفوس السليمة حين يقول ﴿ أَم نجعل المتقين الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ﴾ ؟

هذا غير بمكن ولا يستقيم مع شريعة العدل ولا تتقبله النفوس البشرية السليمة . ﴿ هَلْ يَسْتُوى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ .

فلابد إذن من التفاوت في الجزاء والأجر حسب التفاوت في علم الناس

وأعمالهم ، ولابد بالتالى من التفاوت بين الناس فى حظهم من المال والمراكز حسب استعداداتهم . . وعلى أساس هذا التفاوت تنتظم أمور الحياة . . فيوجد فيها العالم والصانع والزارع ، وكل واحد بعمله فى موقعه يخدم الآخرين أو مسخر من حيث يدرى أو لا يدرى لحدمة الأخرين كما سخر لنا الشمس والقم .

وتلك هى حكمة الله فى خلقه التى يعبر عنها فى القرآن الكريم ﴿ نحن قسمنا ينهم معيشتهم فى الحياة اللنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ﴾ أى ليكون البعض مجنداً ومسخراً لحدمة البعض الآخر دون تحديد.

فصاحب المال مجند أصحاب المهن بماله وصاحب المهنة بجند صاحب المال بمهنته كل مجند لخدمة الأخر ، دون ظلم أو استغلال فهل بمكن أن يسمى مثل هذا طقة ؟

إن العالم فوق الجاهل وبميز عليه فى العلم ، والجاهل له حرفة وعمل لا يجسنه العالم فهو لذلك يحتاج إليه . . والزارع فى مزرعته ومعرفته بأصول الزراعة متميز عن غيره ممن لا يعرفون معرفته . . وكل عمل يجب أن يوكل إلى المختصين به الفنين فيه . .

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذُّكُر إِن كُتُتُم لا تَعْلَمُون ﴾ فكل إنسان مها يكن عمتاج إلى عمل غيره وهذا أمر بديمي ولابد منه في الحياة فكيف يعاب على الإسلام إذا أقره وقرره .

يقول المفسرون في تفسير قوله تعالى ﴿ ورفعتا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً صخريا ﴾ أي ليسخر بعضهم بعضاً في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا .

فليس معنى التسخير إذن الاستعباد والاضطهاد بل تبادل المنافع . ويقولون ﴿ رفع بعضكم فوق بعض درجات ﴾ في الحلق والخني والخني والفقر والقوة والضعف والعلم والجهل والعز والذل لينظر اليكم كيف تتصرفون فيها أعطاكم فيرتب على ذلك جزاءكم.

وهذه دعوة إلى أن يستعمل كل إنسان مواهبه فيها يحبه الله حتى يحظى برضوانه فليس فى الآيات ما يشير الى طبقية مرذولة ، لأنها تشير إلى السنة والنظام الذى قام عليه أمر الكون مع اللحوة إلى حسن التصرف فى هذا النظام .

يقول ابن كثير فى تفسيره و فارت بينكم فى الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوى، والمناظر والألوان بقوله تعالى: ﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ فَشْلْنَا يَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ وَللاَخِرةُ أَكْبَرُ دَرَجَات وأكبرُ تَقْضِيلاً ﴾ وذلك ليختبركم فى الذى أنعم به عليكم وامتحنكم به ليختبر الغنى فى غناه ، ويسأله عن شكره . . الخ فمن الذى ينكر على الله هذا النظام . وهل يتصورون الحياة بدون تفاوت فى مهن الناس وعلمهم ، هل يمكن أن تقوم الحياة على صنف العلماء وحدهم ، أو على صنف العلماء وحدهم ، أو على صنف العلماء وحدهم .

إذن لابد من تفاوت الناس واختلافهم فى حظوظهم من الدنيا وفى قدراتهم وسلوكهم ، وفى كل ما وهبهم الله إياه ، كل وهبه غير ما وهب الآخر ووجهه لأن يستغل موهبته لخدمة نفسه وخدمة مجتمعه والإنسانية كلها . ﴿ لِيَبْلُوكُم فِيها أَتَاكُم ﴾ .

هذا هو ما يوضح قوله تعالى ﴿ ورفعنا بمضكم فوق بعض درجات ﴾ أى ميزنا بعضكم بميزات لم يتمتع بها الآخرون وذلك هو نظام الله الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى .

ومن العجب، بل من الضياع أن يتطاول إنسان على نظام ربه أو يعترض عليه . ﴿ وَهُوَ القَاهِرُ فَوْق عِبَادِهِ وَهُوَ الحَكِيمُ الحَبِيرُ ﴾ .

ولندع هذه المناقشة العقلية جانباً لنسأل هؤلاء : هل فى المجتمعات التى تنتسبون اليها هناك وتبشرون بها هنا طبقات أو لا ؟ هل يعيش الزعماء مثل عامة الشعب؟ وهل يعيش القادة مثل جنودهم؟ وهل يعيش مديرو الإدارات ورؤساء الاقسام مثل بقية موظفيهم وعمالهم؟ وهل المرتبات والدخول متساوية ؟ وهل يعيش هنا هؤلاء . طويلو اللسان على الله . مثل العمال والموظفين العاديين حولهم ؟ أو أنهم يتقاضون الأجور والمرتبات العالية ، ويسكنون « الفيلات » والشقق الفاخرة ، في أرقى الأحياء في القاهرة ، كيا نعرف ويعرف الجميع ؟

ألا فليدخلوا السنتهم إلى حلوقهم ، وليكفوا عن المتاجرة بالشعارات .

## أصلح الأسس للحكم

ترتفع الشكوى بين الحين والحين في كثير من البلاد الإسلامية ، إن لم تكن فيها كلها ، من الروح السيئة التي تميش في جوها أنظمة الجهاز الحكومي ، سواء أكان ذلك من الأنظمة نفسها ، أم من المنفلين لها ، ويبلل الغياري من المسؤلين جهودهم للقضاء على هذه الروح ، باصدار تعديلات للنظم القائمة ونداءات يناشدون فيها العاملين الإخلاص في عملهم ، ومراعاة مصالح أمنهم .

ولكن كل هذه الجهود كثيراً ما تذهب هباء ، لأن هناك ما يشبه الفجوة بين هذه الانظمة ، وبين روح القائمين بتنفيذها . وكثيراً ما ارتفعت الأصوات لمحاولة علاج هذه الحالة علاجاً جذريا يقرم على ربط النظم السائدة ، بدين الأمة وخلقها وثقافتها الأصيلة ، واللخول إلى البيوت من أبوابها ، وعدم الاعتماد على الالفاظ الرنانة ، مثل الواجب ، والمصلحة الوطنية والقومية . . الخ لإثارة روح الإخلاص في العاملين ، فإن هذه الألفاظ كثيراً ما تذهب مع الربح ، ولا تحس القلوب فضلاً عن أن تثيرها .

ولكن أصحاب الأصوات المخلصة كثيراً ما يتهمون بالرجعية والتخلف . . فتذهب أصواتهم هباء ، بيئا تذهب جهود المصلحين للنظام هباء كذلك ، ويظل الفساد أو النقص يسير ويستشرى ، والشكوى ترتفع ، والثقة تضبع ، ومن بين هذا وذاك يدس دعاة الهذم أنوفهم ، ويستغلون سخط الساخطين ،

ليبثرا فيهم سمومهم ، ويصورون لهم الإنقاذ فى أنظمة ومبادىء مستوردة تقلب حياتهم رأساً على عقب ، وتسلبهم عقيدتهم وتراثهم ، بل إنسانيتهم وتحيلهم إلى تروس صهاء فى آلة كبيرة ، يسيطر عليها فرد واحد .

ومن هنا يهب الخطر على البلاد الإسلامية ، ويصبح من واجب رجالها والمسؤلين عن كيانها ومصيرها ، أن يسارعوا إلى علاج الفساد في مجتمعاتهم ، علاجا يقضى عليه قضاء تاماً ، ولا يدع مجالاً لساخط أو هدام متهز للفرص .

ولا أعتقد أن هناك علاجاً جذرياً خيراً من استيحاء مبادىء الدين والثقافة الأصيلة للشعب ، في سن الأنظمة والقوانين ، وربطها بعقيدة الشعب ، ومثله التي غرسها الإسلام في نفوسهم ، ثم حراسة تنفيدها من الرؤساء على أساس من العدل الذي يطمئن الجميع على مصالحهم ، ويوفر لهم الاستقرار المنشود من القوانين . .

حينئذ يطمئن المحكوم ، ويخلص فى العمل ، ويضاعف من جهوده لوفرة الإنتاج والارتفاع بمستوى العمل الموكل به ، كها يطمئن الحاكم إلى انصراف الشعب إلى عمله بدقة وأمانة . .

هذه دعوة نادينا بها من قبل كها نادى غيرنا ، ولعل دعوتنا هذه صادفت من قال عنا : رجعيون متخلفون ، أو حالمون خياليون ، وهذا وان كان لا يفت فى عضدنا ، أو يثنينا عن دعوتنا ، الا إننا نحب أن نسوق للمفتونين دائهاً بما يرد من الغيرب ، والذين يعيشون على فتات موائده ، نسوق لهم اليوم بعض ما جاء في تقرير لم يضعه علماء مسلمون ، يمكن أن يقال عنهم : إنهم متعصبون أو رجعيون .

وإنما وضعه خبيران استقدمتها حكومة الجمهورية العربية التحدة للبحث في «تنظيم الإدارة الحكومية ، جما ، وتقدما جذا التقرير إلى اللجنة المركزية لتنظيم الإدارة الحكومية في صيف سنة ١٩٦٢ والخبيران هما «لوثر جيوليك» ، وودجيمس هـ. يولوك» . .

قالا في صدر هذا التقرير ، الذي عني أولا بالمبادي، والأسس التي يجب أن

يقوم عليها أي نظام ناجح . .

« إننا ندرك حق الإدراك أن النظم الحكومية تتكيف وفق مقتضيات الجو الثقافي ، الذي توجد فيه ، ولا يمكن بحث خطط إعادة تنظيم جهاز أى حكومة أو إجراءاتها بمعزل عن تعرف التيارات العامة ، التي تسود حياة الأمة والمعتقدات الأساسية التي تدين بها » .

« غير أن الحكومة أيضاً تعتبر من القوى الإيجابية في التغير والتطوير ، وأية ذلك واضحة فيه تم خلال العشرة أعوام ، التي انقضت على قيام الثورة للمصرية ، لهذا كان على من يتأمل المستقبل ، ويقترح إدخال تغييرات هامة أن يعنى حق المناية بدراسة قوتين كبيرتين :

أولاهما : التأثير القوى للثقافة الذي يميل إلى الابقاء على التقاليد الموروثة . ثانيهها : القيم الأخلاقية المبدعة للجديد من الأفكار والنظم ، التي قد وضع شعب من الشعوب ، بأن تدفعه إلى حياة جديدة ذات قيم ومعتقدات جديدة .

ومن المهم أن نعترف منذ البداية بأن أمر جهاز الحكم ليس بأهم الأمور ، فالمعتقدات والقيم التى يرتكز عليها تفوقه أهمية وخطورة ، فإذا استطاع الجهاز الجديد أن يبعث هذه المعتقدات والقيم ، وأن يصوغها ويشكلها في صورة نظم ، فإن التقدم الذي يحرزه الشعب حقا ، لا يكمن في النظم الحكومية بل فيها تقوم عليه من قوة أخلاقية وفلسفية وروحية .

لهذا كان ـ على المسؤ لين عن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي على نحو جذرى أن يستهدوا بهدى ثقافة الأمة ذاتها ، وفهم المعتقدات والقيم التى تسير عليها الأمة في حياتها » .

وكان من المتعذر علينا أن نفهم تلك المعتدات والقيم ، لأننا نتمى إلى ثقافة أخرى ، لهذا بذلنا جهداً متصلاً للتعرف عليها ، لا عن طريق القراءة فحسب ، بل كذلك عن طريق الاجتماع بالقادة في ميادين الدين والأخلاق والفلسفة ، لكي نتين تبارات الثقافة المصرية التي يبدو ينها لها تأثيراً أساسياً في المشكلات التي نبحثها » .

- « وقد راعنا خلال هذا البحث أن اهتدينا إلى عدد من المعتقدات الأساسية الوثيقة بتلك المشكلات ، وإننا لنورد تلك المعتقدات فيها يلى في صورة بالغة الإيجاز خالية عما تستحق من إفاضة وتفصيل :
- ـ شرع الله إقامة الدولة كنظام أخلاقي واقتصادي وسياسي ، وللإنسان أن يشكل هذا النظام بفضل مايتاح له من اتساع في المرفة والخبرة والتفكير، وذلك على أساس المبلدي، الاخلاقية الإساسية المقررة.
  - الناس سواسية أمام الله ، ومن ثم أمام القانون .
- ـ ليس للحاكم ولا لرجل الدين ولا أى طبقة أو فئة أن تحول بين المرء وحقوقه وواجباته ، أو تفصل بينه وبين الله .
  - \_ الاستغلال الشخصي للنفوذ اأمر يأباه الخلق الكريم .
- ـ نظام القيادة نظام مستحب من حيث المبدأ ، ولكن كل راع مسئول أمام الله عن رعيته ، وبدا يكون مسؤولا عن رعاية شؤون الناس .
- الأخذ بالشورى في مختلف المستويات أمر لابد منه في اتخاذ القرارات
   والأعمال الحكومية .
- ـ نظام الملكية الفردية حق مقدس ، ينطوى على ضرورة استخدام الممتلكات على نحو مشمر ، مع تخصيص قدر من الدخل فى عون المعوزين ، وخدمة المجتمع والضرائب ( الزكاة والانفاق ) .
- للمجتمع وللحكومة التي يقيمها المجتمع على أساس الشورى ، أن يقرر
   ما يدخل في باب و المعروف ۽ وما يدخل في باب و المنكر ۽ استناداً إلى المبادىء
   الحلقية والدينية المقررة .
- العمل له نبالته الخالصة ، ويستحق العامل أجراً عادلاً على عمله .
- الإنسان مكلف بكسب العلم وإعمال العقل ، واستخدام المعرفة التي
   حصلها على هذا النحو في نفع الناس ومرضاة الله .
- ويتجلى لمن تعمق هذه النقط أن الثقافة الإسلامية من أصلح الأسس

للحكم الناجع في العصر الحديث ، وليس هذا فحسب ، بل إنها كذلك تقدم للشعب المصرى المبادئ التي يمكن أن يقيم عليها ديمراطيته الجديدة التي تتميز بالقيادة الإيجابية الفعالة ، ومشاركة الشعب في الحكم وتحرص على استخدام الثروة الخاصة والعامة لخير الأمة » .

« إذا صع ما ذهبنا إليه في تلك العجالة القصيرة فإن الثقافة الإسلامية تكون أبعد الأشياء عن إعاقة سير التقدم والتطور في النظم الحكومية كما تكون أبعد الأشياء عن الدعوة العمياء ، أو التشبث بالتقاليد العتيقة ، ذلك أن الثقافة الإسلامية تشجع الإنسان على استخدام عقله في تقدير مقتضيات العالم الحديث ، مع الاطمئنان الى القيادة المسؤولة وتبادل الرأى والمشورة وهذا على التحديد هو المنهج الذي صارت الحاجة ماسة إليه » أه. .

- هل يسمع هذا المؤمنون من الحكام . فيقبلوا على إصلاح شؤون امتهم على المنهج الإسلامى ، غير هيابين مما يقوله المدعون والمتخرصون ، والمفتونون بالغرب أو الشرق والاستيراد منه ؟.

فإن مصلحتهم ومصلحة أمتهم مع طاعتهم لخالقهم، أولى بالرهاية والاهتمام.

وهل يقرأ هذا أخواننا وأبناؤنا من المسلمين الذين وقعوا تحت تأثير الألفاظ البراقة ، التى يطلقها دعاة الهدم والتضليل ، ليصدوهم عن الاعتزاز بدينهم وثقافتهم وأبحادهم ، وينزعوهم من أحضان أوطانهم ويحملوهم على التنكر لتاريخهم ، ليعيشوا حبيداً وأتباهاً لغيرهم ؟.

وهؤلاء الذين يحلو لهم ـ تبعا لهواهم ـ أن يربطوا بين الإسلام والرجعية ، ويدعون أن الإسلام قد استنفد أغراضه فى عصوره الأولى ـ ألا يسمعون كلمة الإنصاف من خبيرين غير مسلمين !

« الثقافة الإسلامية من أصلح الأسس للحكم الناجح في العصر الحديث ٤ .
 فهل يخجلون ٢٩

#### الكون والتشريع

خلق الله السموات والأرض بالحق ، وخلق كل شيء فيها بنظام وإحكام وأودع فيه من الخصائص والميزات ما بهيئه ليؤدى وظيفته ودوره المخصص له في الحياة ، فللنبات خصائصه ، ولكل نبت نظامه وعيزاته وللحيوان خصائصه كذلك . وقد أودع الله في كل حيوان من نظام الحلق ما يستطيع به أن يعيش ويؤدى دوره . وكذلك في الحشرات كل حشرة خلقها الله بنظام وخصائص تحيا بها وتؤدى وظيفتها بواسطتها وفي جسم الإنسان من الانظمة الدقيقة التي تتعاون فيها بينها لوجود الحياة في الإنسان ومساهدته ليقوم بدوره ووظيفته ، والنجوم والكواكب أودع الله فيها من خصائص الحلق ما تؤدى بها دورها الذي خلقت

كل مخلوق في هذا العالم خلق بنظام دقيق لا نقص فيه ولا خلل ويؤدى وظيفته ودوره بنظام وترتيب مستمر ، لم يكتشف واحدمن الناس ولا عالم من كبار العلماء خللا في وحود غملوق من المخلوقات ولا نقضاً في تركيبه العام ولا في خصائصه .

بل برى العلماء من بديع الصنع ودقته ما يخشعون أمام عظمة خالقه وسبحان الله ﴿ اللَّذِي خُلْقُ فَسوَّى واللَّذِي قَدَّر فَهَدى ﴾ ﴿ واللَّذِي أَفْظَى كُلُّ شَيْءٌ خُلَقَةٌ ثُمَّ هَدَى ﴾ ﴿ مَلَزَى فَي خَلْقِ الرُّحْن مِنْ تَفَاوُتٍ ﴾ في دقة الحلق واكتمال الحصائص اللازمة لكل مخلوق .

ومعنى هذا كله أن كل شيء أرجده الله في السموات والأرض وما بينهها قد تم خلقه وإبجاده بنظام وإحكام لا خلل فيه . . ولا يمكن لإنسان مهها كانت قوته أن يدعى أن فى مقدوره أن يخلق شيئاً أو يوجده كيا خلقه الله وأوجده . فعقول الناس جميعا وجهودهم قاصرة عن ذلك ولم نجد على مدى التاريخ من يدعى أن يخلق كخلق الله إلا مسلوبي العقول الذين يثيرون الضحك والسخرية بهم .

وهذا وإن كان أمراً مفهوماً ومعترفاً به من جميع الناس على اختلاف مستوياتهم إلا أنني أذكره هنا مقدمة لأمر أريد أن أتحلث فيه .

فالله الذي خلق الحلق بالحق وبالنظام الدقيق الذي لا يتسرب اليه خلل هو الذي أنزل القرآن . بالحق ﴿ وَبِالْحَقِّ أَثَرْلْتَكُ وَبِالْحَقِّ نَزَل ﴾ وشرع للناس فيه الأحكام التي الزمهم السيد عليها وطلب منهم ألا يخالفوها ليسعدوا في حياتهم وإذا كنا قد رأينا غلوقات الله لا يتطرق اليها نقص فإن الأحكام الصادرة عن الله كذلك لا يتطرق اليها نقص فالله متصف بكل صفات الكمال والكمال لا يصدر عنه ولا منه أي نقص لا في الخلق ولا في التشريع والأحكام . .

ولكن مما يثير الدهشة حقاً أن نرى بعض الناس يتطاول فى غرور على أحكام الله ويتهمها بأنها غير صالحة ، ومع أن العيب والنقص فيه لا فى الأحكام إلا أنه لغروره يتهم أحكام الله وكلام الله ولا يرضى بأن يقر ينقصه أو بوجود العيب فيه . . وما درى أنه بذلك يضع انفسه فى منزلة أعل من الله ويوقعها فى الشرك \_ ويبعدها عن مجال الإيمان بالله .

ومـن يـك ذا فـم مـر مـريض محـد مـا بـه المـاء الــزلا

ان الذى خلق الخلق جميعا هو الذى شرع لنا الاحكام كلها فكيف نرضى ونسر بما خلقه الله لنا وخلقنا عليه ولا نرضي بما سنه لنا من تشريع وأحكام والكل وصادر عن الله . لماذا نتقبل نعمه ونرفض حكمه بل إن من العجب أن يتطاول بعض الناس على الله وعلى أحكامه مستخدماً النعم التي أنعم الله بها عليهم . أنعم عليهم بالعقل فجحدوه به ، وباللسان فتطاولوا به عليه وعلى أحكامه وهم لا يستحون ، ويمهلهم الله ولا يسلبهم نعمته ولا يخجلون ، والله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون .

# ٥٦ | الشعور المرسلة والفزو الفكرى

قال لى لماذا تكره هذه الشعور المرسلة ، والسوالف واللحي الطويلة ، التي يحرص بعض الشباب على الظهور بها الآن . ألم يكن الرسول 難 يطيل شعر رأسه ويمشطه ويدهنه ؟ ألم يوص رسول الله ﷺ، بإعفاء اللحي وعدم حلاقتها ؟.

فقلت له: وهل تعلم أن إطالة السوالف بالشكل الجديد الذي يفعله بعضكم الآن إنما هي ظاهرة صهيونية قديمة يرجع أصلها إلى الأسرى اليهود ، الذين ساقهم بختنصر الملك البابل الى بابل ، بعد أن قضى على ملكهم وهدم الهيكل ، فأجبرهم على أن يطيلوا سوالفهم ، تمييزاً لهم عن الوطنيين البابليين ، فقلبوها هم إلى ظاهرة لها أصل في دينهم وتقاليدهم ، حتى لا يقال : إنها شارة اللل والعبودية ، بل شارة دينية ؟ وهم الأن يبثونها بين الشباب ويتلاعبون بهم ، كما يتلاعبون بكل شيء في هذا العالم ، ولعلهم الآن يسرون حين يرون آثارهم في شباب العالم.

فقال لى: نحن لا نعرف ذلك. قلت: يجب أن تعرفوه، وتختاروا لأنفسكم الوضع الذي يناسب شخصيتكم وموقفكم من كل شيء له صلة بالصهيونية .

ثم هل تطيلون شعر الرأس وتتركون اللحى اقتداء برسول الله ﷺ أو تقليداً للموجة التي جرفت الكثير من شباب الغرب في طريقها ؟.

ان موضع اعتراضي هو تقليدكم لغيركم دون وعي . لا مجرد المظهر . وإلا

لو كنتم تفعلون ذلك من باب الاقتداء برسول الله وصحابته لكنت من أشد المرحيين بهذه الروح ، لانني رأيت الكثير من علماء الهند ، يعليلون شعر الرأس ويدهنونه بالزيت والطيب ، اقتداء برسول الش 義 فكنت أسر بهذه الروح وأعجب بها .

وحتى لو فعلتم ما تفعلونه الآن بدافع من تفكيركم الذلق ، لكان الأمر فيه هيئاً وان الحديث عنه لا يتعدى أمر النظافة الواجبة في هذه الحالة .

أما التقليد بلا وعى ، والإندفاع وراء كل تقليعة فى الأمم الأخرى ، حتى ويجننا بعض الشباب يلبس فى رقبته سلسلة ذهبية كما تفعل الفتيات ، فهذا شيء يجب صده والوقوف ضده لأنه حرام ، ولأن التقليد فى ذاته ضياع لشخصية المقلد وفناء فى غيره ، وتبعية فكرية لمن يقلده ، تجعله دائما تابعا غير شاعر بشخصيته ، ولا معتد بعقله وفكره وتقاليد أمته ، والتبعية الفكرية للغير أخطر على كيان الأمة من التبعية السياسية ، التى تأتى عن طريق القهر والمثلبة ، لأن الأمة تكون دائماً شاعرة بما أصابها من قهر ، عاملة على التخلص منه .

أما التبعية الفكرية والإعجاب بكل ما يفعله الغير حتى ولو كان شاذاً في عتمعنا فهذا يزين للناس عبوديتهم لغيرهم ، فيقبلونها عن طيب خاطر ، ويظلون تابعين ، لا يجاولون التخلص من هذه التبعية ، وذلك هو الحطر على كيان الأمة ، وهذا وجدلنا المستعمرين لا يهتمون بالتبعية السياسية ، قدر ما يهتمون بربط أفكار الأمم التي استعمروها بأفكارهم وثقافتهم . ورأينا غلاة المستعمرين يشيدون بما تركوه من آثار فكرية وثقافية في الأمم التي جلوا عنها بعد احتلاها ، لأنها تعنى في رأيم ربط هذه الأمم التي تحررت سياسيا ربطها بهم فكرياً وثقافياً ، وهذا له أثره الطويل الفعال الذي يضمن به المستعمرون ربط عجلة هلمه الأمم بهم بعد رحيل جنودهم عنها .

فالأمر إذن ليس أمر مظاهر ، ولا يقف عندها ، بل يتسرب إلى أعماق النفوس التي تظل متعلقة بغيرها ، معجبة به ، سائرة وراءه ، تاركة بذلك دينها وتقاليدها ومصالحها ، مهدرة بذلك شخصيتها وكيانها ، ومن أجل هذا وجدنا رسول الله ﷺ وهو المربي والقائد لأمته في أمور دينها ودنياها بجرص الحرص كله على أن يجنب أمته شرور التبعية والتقليد ، والتشبه بالأسم الأخرى ، في مظاهر حياتها الخاصة بها فيقول عليه الصلاة والسلام محفراً ومنفراً ؛ و من تشبه يقوم فهو مهم » والحديث هنا يمنى التشبه والتقليد بفرض التشبه والتقليد ، أنه يصير حينتذ من القوم الذين تشبه بهم فكرياً وذهنياً ونفسيا ، لأنه معجب بهم في هذه النواحى الخاصة بهم .

فليس كل تشبه مذموماً ، ولكنه التشبه في المظاهر والتقاليد الخاصة بالغير ، باعتبار أن كل أمة لها مظاهرها وتقاليدها الحاصة وطابعها المبيز . . وليس مما يشرف أمة أن تستمير طابع غيرها أو تقاليده إلا إذا إرادت أن تكون أضحوكة الأمم ، كما يفعل بغض المقلدين الإضحاك الناس . . وأعيد أمتى وشبابها أن يكونوا كذلك .

أن الأمم المحتلة عسكريا تناضل وتقدم التضحيات الغالية في سبيل جلاء الجنود المحتلين عن أراضيها هذا مانراه ونلمسه.

حتى إذا تحررت من الاحتلال العسكرى أخذتها النشوة بالحرية التى حققتها وبدأت فى بناء نفسها ، وأول خطر بجب أن تنتبه إليه وتممل على التحرر منه هو الاحتلال الفكرى والثقافى ، فهو أخطر كها قلت من الاحتلال المسكرى ، والشباب الذى يعتز باستقلاله السياسى ، بجب عليه أن يعتز أكثر باستقلاله الفكرى والثقافى ، ويحرر نفسه من كل تبعية للغير . . ويتجه إلى أرضه ، إلى بيته ، إلى تقاليده ، ويستمد منها وجوده وكيانه ، فلا يعيش كالطفيلي على مواشد .

وأحب من الشباب أن يفرقوا بين ما يتصل بتكوين الشخصية المستقلة من فكر وثقافة وتقاليد ، وبين ما يتصل بالعقل والعلم ، فضخصية الأمة بثقافتها وتقاليدها أمر خاص بها ، أما العلم فهو تراث الإنسانية كلها . كل أمة شاركت في وضع لبنة في صرحه وفي تكميل ما بدأه الغير فيه ، دون حرج ، بل بالفخر والاعتزاز ، ولم تجرؤ أمة من الأمم على أن تدعى بأن علياً من العلوم حاصر بها ، ويشعبها ، ولم تشعر أمة من الأمم بأن صاهمتها في تقدم العلم الذي فكر فيه ويدأه غيرها ، ينقص من قدرها ، ويجملها تابعة ، بل إنها تجتهد في هذه المساهمة والإضافة ، وتشجع عليها بالمال والجهد ، وهى فخورة بذلك معتزة به ، حتى أصبح سجل الشرف بكل أمة الآن فى التاريخ مرتبطاً بما تقدمه من كشوف واختراعات ، وتقدم فى مجال العلم ، بل أصبحت قوة الأمم الآن مرتبطة كل الارتباط بسبقها للغير فى ميادين العلم .

لذلك كان استغلال ما لدى الغبر من علوم ونظريات فى الصناعة والزيادة عليه أمرا واجبا ، يدعو إليه صراع الحياة وغريزة البقاء وحب التفوق.

وليت شبابنا الذين برعوا في تقليد المظاهر ، وتفننوا في هذا التقليد ، مجاكون الأمم الاخرى ، المتقدمة علمياً وصناعياً ، فيها برعوا فيه من علوم وصناعة ، ويتجهون إلى سبقهم في هذه الميادين . فهذا أجدى عليهم وعلى أمتهم من هذه التوافه والمظاهر التي يجرون وراءها ، ويشوهون وجه الأمة بها . .

ولهذا وجدنا الرسول المربي القائد عليه صلوات الله وسلامه وجزاه عن أمته خير الجزاء ، في الوقت الذي يشدد فيه على منع التقليد والتشبه بالغير للانمياع واللذوبان فيه ، يحرص على أن يعلم اصحابه القراءة والكتابة عن طريق الأسرى المشركين في معركة بدر ، ويجعل فداء الأسير الذي يعرف القراءة أن يعلم عشرة من المسلمين ، ويوجه زيد بن ثابت عاجه وكاتب وحيه لل يتعلم اللغة المبرية من أعدائه اليهود ، حتى لا يحتاج إلى يهودى يقرأ له أو يكتب بالعبرية . . ولم ير في ذلك أية غضاضة عليه وعلى المسلمين ، لأن العلم مشاع بين الجميع .

ويقول ﷺ يوجهنا إلى العب من العلم والتقاطه أينها وجدناه: « الحكمة ضالة المؤمن أنَّ وجدها فهو أحق بها » سواء أخذها عن مسلم أو غير مسلم، المهم أن مجصل على ضالته من الحكمة ، والحكمة هنا تشمل كل نافع من المعلومات في أمور الدين والدنيا .

ولم يجد كبار المسلمين وصلحاؤهم من العلماء غضاضة في أن يطلعوا على علوم الأولين من اليونان والروم والفرس ، ويستغلوها لصالحهم وصالح دينهم وأمتهم جرياً على توجيه الإسلام . فلا يخلط الشباب إذن بين ما نطلبه منهم من الاستفادة بملوم الغير وصناعته والزيادة عليها ، وما نحذرهم منه من تقليد الغير فى مظاهره وثقافته الحاصة به وطابعه المميز له .

لأن العلم تركة مشاعة بين الأمم كلها ، أما ثقافة الأمة وتقاليدها فهى تركة خاصة بها ، لا يليق بأحد من غير أبنائها أن يتطفل عليها ويأخذ منها . .

تقليد . . وتقليد

وخير ما أضعه أمام الشباب والمسؤولين عنهم بهذه المناسبة حديث لرسول الله على بعلمنا فيه كيف نبني شخصيتنا المستقلة ، ولا نكون إمعات تابعين لغيرنا ولا أسرى لتقاليد باطلة . يقول فيه : ولا يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحست ، وإن أساموا أسأت ، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أفحينوا ، وإن أساموا أن تجتنبوا إسامتهم » .

وهذا الحديث الاجتماعي الشريف فتح أمامنا جبهة أخرى من التقاليد لابد أن نوجه عناية الشباب وغيرهم اليها . ونحذرهم من أن يظلوا أسرى لها . وثلك هي التقاليد التي تسود مجتمعنا ، ولا صلة لها بديننا ولا بتراتنا وبعاليدنا العريقة ، وليست متفقة مع عقولنا ومصالحنا التي نحرص عليها .

ونسأل أو نسائل ، ولماذا التمسك بها بعد ذلك ؟ فيكون الجواب: تقاليد ورثناها ونخشى كلام الناس لو تركناها . وتكون النتيجة الاستسلام التام لهذه التقاليد الضارة خوفا من كلام الناس . . مع أن الواحدمنا لو تلرع بشيء من الشجاعة وحطم التقاليد ، الضارة ، لوجد من الكثيرين استحساناً ، وتشجيعاً على مجاراتنا في التخلص من هذه التقاليد .

وأقول لو تلرع بشيء من الشجاعة لأن التقاليد الموروثة في الحقيقة لها سلطانها القوى على النفوس، الذي يفوق أحيانا سلطان الدين والعقل ، ولهذا وجدنا القرآن يركز في مواضع متعددة من الآيات على تحطيم سلطان التقليد وتفتيته ، ويصم الذين يعيشون أسرى لهذا السلطان بأنهم كالأنعام بل أضل من الأنعام ، وليس بعد هذا زراية بالذين يقعون تحت وطأة التقليد الضار الذي ينفر من المقل والدين .

ان بعض التقاليد عندنا مع عدم استساغة الدين والعقل لها تتحكم في حياتنا كالأغلال التي تقيدنا ويتعدى ضررها إلى إفساد العلاقات الإنسانية وزرع الحصام ، والشقاق والتقاطع في بين الأسرة بعضها مع بعض ، وبينها وبين أصدقاتها وجيرانها ، حين يكون هناك خروج على هذه التقاليد .

من هذه العادات على سبيل المثال:

الإفراط في مظاهر الماتم وتحميل مالية الأسرة فوق طاقتها ، وهي في حاجة إلى ما أنفق على هذه المظاهر !! وتسأل : ولماذا ؟ فيقال لك خوفاً من كلام الناس . . وهل من أجل ذلك تهدر العقل ومصلحة الورثة ؟

ومن هذه التقاليد مظاهر الحزن فى اللبس والمأكل بلبس السود، وتحريم بعض المأكولات، حتى ليقاس عمق الحزن بقدر المحافظة على الأسود، والامتناع عن ألوان من الطعام ولفترة أطول!!

ولقد أعجبنى ما رأيته فى بعض البلاد العربية وفى الأوساط الاسلامية فى البلاد الأخرى التى زرتها ، وأقمت فيها زمناً ، حيث لا يوجدبرافراط فى هذه المظاهر والماتم ، ولا تمسك بملابس الحداد ، ولا صياح على الميت ، ولا خروج للنساء وراء نعشه صائحات نادبات .

أعجبني ذلك لأنه أثر من آثار التعاليم الإسلامية ، التي لايزال لها سلطانها على التفوس فالاسلام لا يمنع الحزن ، لأنه أمر طبيعى ، ولكنه يكره المبالغة في مظاهره ، ولا يقر الجلوس لتقبل العزاء أياما ، مع الانقطاع عن مزاولة العمل ، كها لا يقبل من النساء التشبث بمظاهر الحداد إلا زوجة على زوجها . فرسول الله قد يقول : ولا يجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً » .

وعا يؤسف له أنه بينها نرى إفراطاً فى التمسك بالتقاليد الضارة نرى تفريطاً وتهاونا فى التمسك بديننا وتقاليدنا الطبية ، وهذا شيء يدعو إلى أن يراجع كل إنسان منا نفسه ، لتصحيح الأوضاع والسير على الطريق الذى يرسمه ديننا وتتقبله عقولنا . . . وأحب بهذه الناسبة أن ألفت نظر بعض الشباب الذين يتمردون على كل تقاليد لدينا ، ولو كان صالحا وفيه الحير كل الحير السرنا وجتمعنا ، ليحدوا من غلوائهم ، ويعملوا على تدعيم التقاليد والآداب الصالحة ، ويوجهوا تردهم إلى التقاليد والمادات الضارة بمجتمعنا ، المخالفة الآدابنا وتعاليم ديننا ، لعلها تتوارى كها تتوارى الجراثيم الضارة ، فيتوفر لمجتمعنا الصحة في سيره الاحتلال مكان يين الأمم القوية الناهضة .

والله مع العاملين...

### إلى الشاردين

أخاطب بكلمتى فريقاً من شباينا أعزاء علينا ، وعلى وطنهم ، الذى ينعمون بخيراته ، وينتظر منهم أن يكونوا بارين به ، مخلصين له ولقضاياه ، وتراثه وتاريخه .

أخاطب فريقاً من الشباب زينت لهم أهواؤهم أو ربحا قست عليهم ظروفهم، فلعب بعقولهم دعاة السوء وزينوا لهم أن الخير في اتباع طريق آخر، غير طريق آبائهم وأجدادهم، أو وربحا تجمعت كل هذه الظروف عليهم، فساقتهم الى أن يكونوا نشازاً، يرقصون على نفمة غير نغمة وطنهم ودينهم، وحصرت أفكارهم في دائرة ليست على أية حال من دوائر الوطنيين، أو المسلمين المخلصين.

وأنا أقول لهذا الفريق من أبنائنا الشبان: إنكم بسيركم في هذا الطريق، تعزلون أنفسكم عن بيئتكم المسلمة، وتتنكرون لوطنكم، الذي ظل على مدى قرون، منذ شرفه الله بالإسلام حاملا لواء الفكرة والدعوة الإسلامية، وحاميًا لهل، فأحله العالم الاسلامي مكان الزعامة في القلوب.

وأنكم بولاتكم لغير دينكم تسيؤون إلى وطنكم ، وتعملون بكل كلمة تصدر منكم ، أو تصرف من تصرفاتكم ، على أن تغضوا من شأنه ، وتفقدوه مكانته العالمية ، وتجعلوه تابعاً لا متبوعاً . فهل لمثل هذا يعدكم وطنكم . ويغدق خيراته عليكم ؟

اننا نعرف أنكم تعلنون إخلاصكم لوطنكم ، وغيرتكم عليه ، ولكن

لا يمكن أن يجتمع الاخلاص للوطن ، مع الهدم لتاريخه ومكانته ، التي كسبها بعمله وجهده وتضحياته على مر السنين . لا يمكن أن يجتمع الاخلاص للوطن ، مع العمل على أن يكون تابعاً لغيره . .

ولقد جرب غيركم من قبل ـ ونحن شباب ـ الطريق الذي تسيرون فيه ، وادعى ما تدعون ، وأعلن ما تعلنون ، ولكن سرعان ما أنكشف أمره ، وادعى ما تدعوط التي تشده وتحركه فسقط كها تسقط أوراق الحريف و فأما الزبد فيلهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » .

وتلك سنة الله .

ويقيت وستبقى مصر العريقة فى اسلامها ، العميقة فى تدينها ، أشد عراقة وعمقاً وإقبالاً على عقيدتها ، وجماية لها . . فهل تريحون أنفسكم من هذه اللعبة ؟ .

أريحوا أنفسكم وتعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم وهى الإخلاص لهذا الوطن وتاريخه وتراثه ، والعمل على النهوض به ، والحفاظ على مكانته ، بالطرق السليمة الأمينة ، البعيدة عن الهزات والمطبات .

ادرسوا أيها الشبان منهج الإسلام فى الإصلاح والنهوض ، كها درستم المناهج الأخرى ، ستجدون أن الإسلام بمناهجه ومبادئه كفيل بالاصلاح السليم ، كفيل بتحقيق ما نرجوه لأمتنا من قوة وأمن واستقرار . ونهضة وتقدم ، فى كل مجالات الحياة ، فادرسوا ، ولا تغلقوا عليكم النوافذ ، ولا تعصبوا عيونكم حتى لا ترى النوو .

إن ما ترونه ونراه من تخلف ليس مرجعة الإسلام ، بل مرجعه إلى أننا لا نحتكم لمبادىء الاسلام وتعاليمه ، ولا نعمل على تطبيق منهجه في حياتنا .

إن الإسلام لايقر هذا التخلف الخلقى أو الحربي أو الصناعي أو الاجتماعي ، أو غير ذلك من مظاهر التخلف ، بل أنه ينكر على المسلمين أن يعيشوا متخلفين ، ووضع لهم العلاج السليم ، لكل مرض ، وجعل الحرية والشورى أساس كل تحرك للنهوض ، والقضاء على التخلف ، احتراماً منه

لكرامة الإنسان وعقله . ودوره فى أداء واجبه لوطئه ، فلا يسوقه للعمل سوق الأغنام ، ولا يعتبره ترساً فى آلة ، أو مسماراً فى ترس ، حتى كان من تقديره للحرية أنه أمر رسوله ﷺ أن يستشير أصحابه حين قال له :

﴿ وشاورهم في الأمر ﴾ .

فإذا كنتم يا أبنائى تريدون الخير لوطنكم حقاً ، فادرسوا الإسلام ومناهجه فى الإصلاح ، تجدوا الخير والأمان والاصلاح والاستقرار .

أبنائي عودوا إلى حمى دينكم ووطنكم بجميكم الله ويرعاكم .



## لستم وحدكم ياشباب

حينها نتجه بحديثنا إلى الشباب فإنما يعنى ذلك اهتمامنا بدورهم والمسؤولية التى تنتظرهم فى النهوض بوطنهم .

ويعنى ذلك أيضاً شدة حبنا لهم وغيرتنا عليهم ، ورغبتنا فى أن ينجحوا ، وينهضوا بوطنهم ، ويحققوا له مالم تساعدنا ظروفنا على تحقيقه .

ونحن حينها نوجه لهم حديثنا ، ندرك تماماً أن للشباب ظروفه وطبيعته ، ففيه نزعة للتمرد والتجديد ، وهذه في حاجة إلى حراسة ، حتى لا تصل نزعة التمرد فيه إلى نزعة الهدم لكل شيء . .

وفيه مع ذلك نزعة التطلع ، والعشق للنظم والمثل ، والقيم العليا ، وهذه يجب أن ننميها ونزكيها ، ونمهد الجو لرسوخها ، ونحذر أن نضعف فيه هذا التطلع ، أو نصدمه فيه بتصرفاتنا نحن الكبار ، حتى يتمزق الشباب ويستهتر بالقيم والمثل . . وهذا حق الشباب على جيل آبائهم ومربيهم . .

ولقد وصلتنى رسائل من بعض الشبب واستمعت إلى الكثير منهم بعد أن استمعوا لأحاديثي الماضية ، ومن واجبنا أن نفسح صدورنا لهم ، ونستمع اليهم ونتعرف على تصوراتهم ، وآرائهم ، ووجهة نظرهم . .

لم يعترض الشباب على ما وجهناه إليهم ، ولكنهم قالوا لسنا وحدنا الملومين ، إننا نحتاج جو نعيش ونتربي فيه . . والذين يصنعون هذا الجو هم الكبار ، فنحن لم نجد توجيهاً لنا مركزاً على القيم الدينية والخلقية ، التي تدعونا اليها حتى فيها نقرؤه من كتب ومجلات ، بل ربما وجدنا في بعض الأقلام|والكتب والمجلات ما يباعد بيننا وبين ديننا وقيمنا التي تدعونا إليها .

ثم ماذا نصنع أمانم هذا الجو الذي أنصرف فيه أغلب البنات والسيدات إلى هذا المظهر الذي نراه في الجامعة والشارع والمكاتب؟

نحن نتطلع إلى مجتمع فاضل ، تتوفر فيه القيم ، وينصرف فيه كل إلى عمله ، وتذهب أمه أو أخته أو زوجته أو بتته للجامعة ، أو العمل أو السوق ، ولا تسمع كلمة نابية أو تجد تصرفاً يؤذيها . .

نحن نريد مجتمعاً يؤدى فيه كل إنسان واجبه ، ولا يهمل فيه . ولا يتطاول على غيره .

ولكننا نرى أمامنا من جيل الآباء والمربين من يصدموننا فيها نتطلع اليه . إننا نتمزق حينها نرى إستاذاً يعامل طلبته ، أو موظفاً يعامل المترددين عليه ، بغير ما نتوقعه منه .

إننا نتمزق حينها نرى إهمالاً وتراخياً من الموظفين المسؤولين في واجباتهم . وقد يدفع ذلك بعضنا إلى التمرد والاستهتار ، ولكن إلى متى يستمر ذلك ، وهل نبقى نحن وحدنا الملومين ..؟

لا يا شباب . . لستم وحدكم . هذا لا شك فيه .

ولكن المستقبل لكم وحدكم ، لن نشارككم فيه .

فقاوموا كل عوامل الفساد والضعف بهمتكم وعزيمتكم وصشقكم للمثل العليا، لتكونوا أسعد حظاً من جيل المرين والآباء.

وثقوا أننا سنكون بذلك لو عشنا من أسعد السعداء والله معكم .

### للمسؤ ولين عن الشباب

هذا حديث لا أوجهه للشباب وحدهم ، ولكنى أوجهه كذلك لإخواننا المسؤولين عن تربية الشباب وتقديم المادة العلمية لهم في دروسهم .

والملتى دهانى لهذا هو ما تقرره كتب الأحياء التى تدرس لأولادنا عن نظرية دارون فى التطور من أن الإنسان تدرج من خلية تطورت على مر الزمن حتى صارت قرداً وتطور القرد حتى صار إنساناً.

وهذه الكتب تعرض هذه النظرية على أنه حقيقة وصحيحة ٢٠٠٪ مع أنها لا تزال نظرية فرضية لم تبلغ حد الحقيقة ولها معارضون كثيرون حتى من زملاء دارون وتلامذته .

ولكن مؤلفينا يضفون عليها ثوب الحقيقة المقررة ، ويوقعون الطلاب في شك من أمر دينهم قد يؤدى بهم إلى رفض وتكذيب ما تحدث عنه القرأن الكريم من قصة خلق آدم .

فالطالب يتعلق بما يدرس له على أنه حقيقة علمية ويصبح من السهل عليه أن يتحلل مما يجده في القرآن الكريم ، وينظر إليه على أنه كتاب نخالف للحقائق العلمية المقررة . وكان على مؤلفينا أن يلتزموا الدقة العلمية فيذكروا أن هذه النظرية لم تثبت بعد ، وأنها لا تزال افتراضية ، ولها معارضون كثيرون ، حتى يكونوا أمناء على العلم ويذكروا بجوار ذلك نظرية القرآن الكريم في خلق الإنسان الأول التي جاءت في آيات كثيرة منه حتى يكونوا أمناء على دينهم ودين الطلاب وعلى العلم أيضا ، فالقرآن الكريم يخبرنا عن خلق الإنسان الأول

فيقرل ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبِكَ لَلْمَلَائِكَةَ إِنْ حَالَقَ بَشِراً مَنْ صَلَصالًا مِنْ حَمَّا مُسَوَّنَ فإذَا سويته وتفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ﴾ (¹) كما يذكر القرآن تعلم آدم الأسياء وسجود الملائكة له في الجنة إلا إبليس ثم هبوط آدم وحواء من الجنة في عدة سور منه .

ولا يمكن لمسلم أن يهمل هذا الكلام وهو كلام رب العللين ولا يليق به أن يقرر معلومات تؤدى إلى رفضه وإنكاره وتكذيبه . لاسيا والنظرية لاتزال افتراضية . لم تثبت كحقيقة علمية لاشك فيها . .

ان الغرآن الكريم لا يرفض التطور بصفة عامة ولكنه يرفض رأى دارون في تطور خلق الإنسان من حيوان .

ومع الأسف الشديد ، فإن مانشغل نفسنا به الآن ونعانيه ونشكو منه هو التتيجة النهائية لما وسمته الصهيونية وخططت له من زمن بعيد بخصوص هذه النظرية دون أن ندرى .

جاء في كتابهم السرى (بروتوكولات حكياء صهيون).

د لقد رتبنا نجاح دارون وماركس ونيتشه بالترويج لأراثهم ، وإن الأثر الهدام الذى تنشئه علومهم المادية في الفكر غير اليهودي واضح لنا بكل تأكيد،

. إن دارون ليس يهودياً ولكنا عرفنا كيف ننشر آراءه على نطاق واسع ، ونستفلها فى تحطيم الدين . يجب أن نعمل لتتهار الأخلاق فى كل مكان فنسهل سيطرتنا . . »

وهكذا وقعنا فيها خططت له الصهيونية باسم العلم ، كها وقعنا ووقع العالم في أمور كثيرة أخرى من تخطيطهم الحبيث .

وقد جاءت الأبحاث بعد ذلك فاثبتت عدم صحة هذه النظرية وتنبهت لذلك أمم ، فمحت من كتبها ما يفيد أنها حقيقية . . فقد نشرت الأهرام في صفحتها الأولى بتاريخ ٨ نوفمبر سنة ١٩٧٧ م ، تقول :

١ ـ سورة الحجر آيات ٢٨ ، ٢٩ .

كشف عمره ٢,٥ مليون سنة يهز نظرية دارون عن التطور ، فقد تم اكتشاف بقايا عظام جمجمة انسان مع عظام لساق بشرية .

وهذا الاكتشاف يقلب النظريات القائمة بشأن التطور ويدل على أن المخلوق الإنسان المنتصب ذا الساقين لم يتطور عن المخلوق البدائى الذى يشبه القرد كها تقول نظرية دارون .

كها نشرت جريدة الأخبار في مارس الماضى ما نشرته مجلة الأيكومونومست البريطانية في ١٠ مارس أن المجلس التعليمي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية قرر بأن تشير جميع الكتب المدرسية الخاصة بالعلوم إلى نظرية الارتقاء الداروينية بأنها بظرية افتراضية وليست حقيقية .

وان ما قيل عن أصول الحياة لا يعدو على أحسن تقدير أن يكون مجرد افتراض ذكى .

وقالت المجلة أن هذا يعتبر انتصاراً للعلماء الذين قاموا بحملات ضد نظرية دارون منذ ٦٣ سنة .

وأقول أن هذا يعتبر انتصاراً كذلك للمؤمنين بالله والكتب المقدسة التي تحدثت عن خلق آمم وذلك لأن دعاة الإلحاد هنا وفي العالم ، اعتمدوا على نظرية دارون في التطور ، وأنكروا وجود إله خالق للكون ، واجتهدوا بوسائلهم الكثيرة وبمساعدة الصهيونية في نشر هذا الالحاد على أوسع نطاق لهدم الإيمان والقيم الحقلمية .

وكان من تقليدنا الأعمى للغرب ولما ينشر فيه من آراء أن آخذ علمها الأحياء المسلمون بهذه النظرية متجاهلين عقيدتهم وقرآنهم . . مع الأسف الشديد ـ واجتهدوا في تلقينها لأبنائنا كحقيقة علمية مسلمة حتى لا تجد متخرجاً أو طالباً إلا وهو يردد هذا الكلام دون أن يدرى خطره . .

ولهذا أرجو أن يدارك المعنيون بأبنائنا هذا الموضوع رعاية للأمانة العلمية ورعاية لعقيدتنا وعقيدة أبنائنا حتى لا يقعوا فريسة في مخالب الملحدين.

جرت سنة الله فى الكون ، وفى حياة الأمم ، أن يكن ، التجمع والتوحد دائها اساس الوجود ، وسبيل القوة والمنعة ، ومصدر الخير والنجاح ، وأن يكون التفرق والتشت نذير الشر والفناء نلاحظ هذا فى أنفسنا ، وفى كل مظهر من مظاهر الكون أمامنا .

فالمجموعة الشمسية تسير منتظمة حول مركزها ، وحدة لا تنفك ولا تتغير ، ﴿ لَا الشَّمْسُ يَنَيْفِي هَا أَنْ تُشْرِكَ القمر ولاَ اللَّيْلُ سابِقُ النَّهَارِ وكُلُّ فَ فَلَكَ يَشْبَحُونَ ﴾ (١) .

والأشجار والنباتات تظل مزدهرة مشمرة ورقة مادامت الفروع والأغصان والشمار قائمة على أصولها في وحدة متناسقة ، فإذا شذ عنها فرع ، أو سقطت منها ورقة أو غصن أصابه الذبول والموت . و ومن شذ شذ في النار ، و وإنما يأكل الذب من الغنم القاصية » .

والماكينة التى يصنعها الإنسان لا تدور ولا تنتج ، إلا إذا تعاون كل ترس ، وكل مسمار وجزء فيها صغير أو كبير على أداء مهمته ودوره ، فى تناسق وتضامن .

والإنسان نفسه فى أصل وجوده وفى استمرار هذا الوجود، مثل حمى على قيمة التجمع والتوحد والتضامن فى الحياة ، وقوة الإنتاج ، فهو لا يجيا ولا تتوفر له الحة إلا إذا تجمعت كل أجهزة جسمه ، وتضافرت على أداء مهمتها

۱ ـ سورة يس : ۴۰ .

ووظیفتها ، وهکذا نری العمل الجماعی المتناسق سر وجود هذه الحیاة ، وما فیها من سهاء وأرض ، وهو کذلك سر انتظام هذه الموجودات وأدائها لمهمتها ووظیفتها . .

تلك هي سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا.

لن تجد لهذه السنة تحريلاً كذلك فى حياة الإنسان وسلوكه ، وفيها يريده لنفسه من خير ، فقد اقتضت إرادة الله أن الإنسان لا يستطيع أن يوفر لنفسه القدر الممكن من الخير والنجاح والسعادة ، في هذه الحياة ، إلا إذا كان مراعياً لهذه السنة ، متماوناً مع غيره ، مخضعاً رغباته وجهوده لمسلحة المجموع ، معتقداً أنه عضو فى جسم كبير ، لا يمكن أن ينفصل عنه ، أو يعمل ما يتنافى مع سلامة هذا الجسم ، أو ما يضر كيانه ، ويضعف بنيانه .

على هذه السنة الطبيعية جاء الإسلام ، وقامت كل مبادئه وتعاليمه لتربية الإنسان ، وإرشاده . فأتباعه لابد أن يتجمعوا حول رب واحد ، يخصونه بالعبادة والخضوع والتقديس ، وحول رسول واحد يطيعونه ويقتفون أثره ، ﴿ مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ ﴿

﴿ فَلا وَرَبُكُ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكُمُوكَ فِيهَا شَجِر بَيْنَهُ ثُم لا يجدُوا في الْفُسِهِمُ حرجاً بِمَا قضيت ويُسَلَمُوا تَسْليهَا ﴾ (١) وحول كتاب واحد هو القرآن الكريم يسيرون على ضوقه وهداه ، ﴿ واعتصِمُوا بِحَبِّلِ الله جَمِماً وَلا تَقَرُقُوا ﴾ (١) . ﴿ وانَّ هذا صِراطِي مُستَقِيبًا قَلْبُمُوهُ ولا تَشْبُوا السُّبُلِ فَتَعَرِق بِكُمْ عَنْ سَبِيلهِ ﴾ (١) وحول قبلة واحدة ينجهون إليها في صلاتهم ﴿ فَوَلُ وَجُهَكَ شَطْرَ المُسْجِدِ اخْرَام وَحَيْثًا كُتُتُمْ فَوَلُوا وجُوهكُمْ شَطْرَهُ ﴾ (١) ثم أعلن أن المؤمنين أمة واحدة متناصرة .

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَسْضُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَعْضٍ ﴾ (°) وانهم أسرة واحدة متآخية ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةً ﴾ (٢) .

۱ ـ النساء : ۲۰ ـ ۲ ـ آل عمران : ۲۰۳ .

<sup>£</sup> البقرة: ١٥٠. ٥ ـ التربة: ٧١.

ات اطرب ۱۹ . 1- الحجرات : ۱۰ .

٣- الاتمام: ١٥٣.

وجعل الحروج عن هذه السنة الطبيعية وتفريق وحدة المسلمين جريمة يستحق مرتكبها غضب الله وعذابه .

﴿ وَمَنْ يُشَاقِق الرَّسُولَ مِنْ بَعْد ما تَيَنَّ له الْهَلَى وَيَتَّبِعْ غَيْر سَبِيلِ الْمُؤْمِنِين نُوله مَا نَولُ وَنُصُلِهِ جَهَنَّم وَسَاءتْ مَصِيرا ﴾ (٧) . وذلك لأن الحزوج عن هذه السنة تمزيق لوحلة المسلمين ، وإضعاف لفوتهم ، وتحطيم لشوكتهم ﴿ وَلاَ تَنَازَعُوا تَتَفَشَلُوا وَتُلْمَبُ رِيمُكُم ﴾ (٧) .

وكانت حياة الرسول العملية مع أصحابه تطبيقاً نموذجياً لهذه الروح الجماعية ، وتدعياً لها ، فكان مع أصحابه كأحدهم ، يكره أن يتميز عليهم ، ويستشيرهم ، ويستجيب لآرائهم ، ويعلمهم أن يجب المسلم لأخيه ، ما يجبه لنفسه ، ويصور لهم الآمة الإسلامية كجسد واحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى ، وإن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ، ويحذرهم من التفرق والشذوذ عن الجماعة فيقول لهم : « من فارق الجماعة قيد شهر فقد خلع رقبة الإسلام من عقه » ويدعوهم للحرص على الجماعة ، والانتظام تحت لوائها ، وتنظيم أنفسهم . حتى في السفر ، فيقول لهم وإذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم » .

بهذه الروح الجماعية ربي الإسلام أتباعه ، وكون مجتمعهم الأول ، فانطلقوا إلى رحاب الأرض يبنون ويعمرون ، ويكونون المجتمعات الإسلامية ، في البلاد التي فتحوها ، على هدى من دينهم ، وعلى أساس من التعاون الصادق ، والمحبة الخالصة ، والإيثار على النفس ، فلم تقف أمامهم صعوبات ، ولم يعرفوا المستحيل ، وأدهشوا من عاصرهم ، ومن أتى بعدهم ، بما حققوه من انتصارات ، وما أسسوه من حضارات ، وما خلفوه وراءهم من أمجاد .

ثم أتى عليهم حين من الدهر خمدت فيهم هذه الروح الجماعية واستشرت فى نفوسهم الروح الفردية ، وظغى عليهم حب النفسية . والانعزال ، فتحققت فيهم سنة الله ، من الضعف ، والخور وتسلط الغير عليهم ، وعلى مقدراتهم ،

١ .. الأنقال : ٤١ .

٧ ـ ألساء : ٧٥ .

## 111

وثروات بلادهم ، ولن يتخلصوا من هذا الحاضر المؤسف إلا بشيوع تلك الروح الجماعية التي تصنع المعجزات ، ولعلهم يهتلون .

### الوهدة سر الحياة

فى حديثنا للشباب عن المعانى الكريمة والأهداف السليمة ، يجدر بنا أن نستفيد من ظواهر الحياة أمامنا ، ومن سنة الله الجارية فى خلقه ، وتستمد منها العبرة .

لقد جرت سنة الله سبحانه في القرآن الكريم على لفت الأنظار والعقول الى ظواهر الحلق في حياتنا . .

واتباعاً لهذه السنة الكريمة نحب أن نستعرض بعض مظاهر الوجود امامنا ونستمد منها ما يخدم هدفنا ، ونأخذ منها الدليل الذي ترتاح إليه عقولنا .

فالكرسى الذى نجلس عليه ، والسيارة أو الطائرة التى نركبها والماء الذى نشربه ، والطعام الذى ناكله ، والبيت الذى نسكنه وجسمنا الذى يتحرك . كل واحد من هذه الأشياء مركب من أجزاء تجمعت ، وتفاعلت ، وتعاونت ، ليؤدى الشيء فى النهاية وظيفته أو عمله الذى خصصه الله له . .

فلو تفككت هذه الأجزاء وتفرقت فقد الشيء قيمته ، وتوقف عن أداء عمله ووظيفته .

معنى هذا أن عجز أى شىء عن أدائه لوظيفته سببه تفرق أجزائه ، وتباعد عناصره بعضها عن بعض، قالحياة إذن سرها التجمع ، والفناء والموت سره التفرق .

هذه سنة الله الجارية في خلقه ، وعليها قامت السموات والأرض والجماعات والأمم في حياتها وقوتها ، وموتها أو ضعفها ، خاضعة لهذه السنة الالهية . فالأمة تحيا حياة كريمة ، ويقوى شأنها ، إذا تجمع أفرادها وتكتلوا ، وأدى كل منهم واجبه ، متعاوناً مع الآخرين .

وتمرت الأمة ، أو يضعف شائها ، وتذل رقابها ، ويضيع . سلطانها ، إذا اختلف أفرادها ، وتفرقت قلوبهم وجهودهم تبعاً لأهوائهم ، ولم يتعاون كل فرد مع الآخرين في أداء الواجب عليه ، تماماً كالسيارة إذا اكتملت أجزاؤها وأدى كل جزء فيها وظيفته كل جزء فيها وظيفته تحركت ، وإذا تناثرت أجزاؤها وأدى كل جزء فيها وظيفته تحركت ، وإذا تناثرت أجزاؤها وأدى كل جزء فيها الحركة تحركت ، وإذا تناثرت أجزاؤها أو اختل جزء منها ، فقدت قوتها على الحركة وجها عربة عبرها حمار .

هذه الظواهر التي أمامنا لابد أن نتأملها جيداً حين نفكر في تبيئة أسباب القوة لأمتنا ، لنعلم علم البقين أن أول حجر في بناء هذه القوة ، إنما هو التجمع والتكتل والتوحد ، لتكون الأمة كلها جسهاً واحداً ، ينبض بقلب واحد في اتجاهها لهدفها وخايتها .

ومن هنا كان سر تشبيه الرسول 養 للمؤمنين بالجسد الواحد حين قال :

« مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتماطفهم مثل الجسد الواحد ، إذا اشتكى بعضه مثنتكى كله » وفي رواية أخرى « إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الأعضاء ، بالحمى والسهر » (١٠) . فالجسم كله يعتل ويحرض ، ويتألم ، ولا يستطيع أن يقوم بوظيفته وعمله ، إذا أصيب عضو مته بحرض ، وكان تصويره أيضاً للأمة بأمها « بنيان مرصوص » كل فرد فيها لبنة وجزء من هذا النبان ، يكمل بعضها بعضا حين قال 養 : « المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا » .

فانظر يا أخى ماذا يكون مصير هذا البنيان لو تفرقت أجزاؤه ، وتناثرت لبناته لتعرف أن الامة حين تتحل عن وحدتها ، تتخلى عن وجودها وعزتها وكرامتها ، وعلى يرصى أحد أن يتنازل عن وجوده أو يفرط في عزته وكرامته ؟ . . اللهم إذا كان مما تحدت عنه الشاعر :

١ ـ أخرجه أحمد في مستده ومسلم في صحيحه عن التعمان بن بشير رضي الله عنه .

ولايقيم على ضيم يسراد به

إلا الأذلان: عبير الحسى والوتد

الاتحاد على عقيدة :

ولهذا نجد المولى سبحانه وتعالى فى تربيته للأمة الإسلامية وتبصيرها بعامل العزة والقوة الأساسى فى حياتها ، يرجهها عن طريق الأمر الإلهى أن تتجمع وتتحد ، وأن يكون عامل هذا التجمع هو إيمانها بربها ورسولها ، واتخاذ القرآن الكريم هادياً لها فى حياتها فيقول سبحانه وتعالى :

للموسى في الله الله الله على تقاتب والا تُمُوتُنَّ إلا واثنتُم مُسْلِمُون واعتصِمُوا ﴿ يَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الذي يامرنا أن نتجمع حوله ونلوذ به ، ونعتصم بحماه ونوره وهديه هو القرآن الكريم ، الذي يصفه الرسول ﷺ فقه ل:

و إن هذا القرآن هو حيل الله المتين وهو النور المبين ، وهو الشقاء الناقع ،
 عصمة لمن تمسك به ، ونجاة لمن اتبعه ، (٢) .

وكثيراً ما يتجمع الناس حول فكرة وعقيدة يقتنعون بها ويدافعون عنها ويضحون في سبيلها ، وقد تكون خطأ أو صواباً ، لكن حين تكون الفكرة أو المقيدة بارشاد من الله العلى الحكيم ، وتوجيه من رسوله الكريم ، فإنها لا تكون إلا حقاً وصدقاً :

﴿ وَمَنْ يَخْصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِراط مُسْتَقِيم ﴾ .

ومع ما تضفيه هذه العقيدة الإلهية على أتباعها من عزة ومنعة في دنياهم لارتباطهم بالله ، فانها تكون لهم كذلك نعم الزاد والحارس في أخراهم .

وهذا هو الفرق بين العقيدة أو الفكرة الأرضية التي يجتمع الإنسان عليها ، ويدافع عنها ، ويين العقيدة الإلهية التي تصل الإنسان بخالقه ، وتشعره في بذله وتضحيته بالاطمئنان أو هذا هو الفرق بين التجمع حول عقيدة أو فكرة أرضية ، لا ولن ترقى الى السهاء ، وبين التجمع حول العقيدة الإلهية التي

١ ـ آل عمران : ١٠٣ .

٣\_ رواء الإمام على رضي الله عنه وفي سنده الحارث الأعور وهو ضعيف.

يمرسها كتاب الله الذى : ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴾ والتى ترقى بالإنسان إلى السمو أو السهاء ، فيعلو على كل ما فى الأرض من منافع وأهواء ، فى سبيل اعزاز عقيدته ورضاء خالقه .

ومع أمر الله سبحانه للمؤمنين أن يمتصموا ويتحصنوا بعقيدتهم وقرآنهم . فإنه يبصرهم باخطار الطريق وما تهب عليه من عواصف تفرق جمعهم ، ويحلرهم من أن يبتعدوا عن حصنهم ، فيتيهوا ، فيقول لهم : ﴿ وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيبًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَبِعُوا السُّبِلُ فَتَقُرَقَ بِكُم عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ (١) ويقول :

﴿ وَاطِيمُوا اللهِ وَرَسُولُهُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْسُلُوا وَتَلْهب رِيمُكُم وَاصْبِرُوا ﴾ أمام نوازع الهوى وعوامل التفرقة ، حتى تتغلبوا عليها ، وتحافظوا على وحدتكم وقوتكم : ﴿ إِنَّ اللهُ مع الصابرين ﴾ (٢) بعونه ورعايته وحمايته ونصره .

ويضع الرسول ﷺ أمامنا النذر من أحداث الماضى ، لنعتبر بها ، ويين لنا سنة الله الجارية فى الأمم على اختلاف أزمانها ، وأجناسها ، وأديانها ، فيقول لنا : و لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا ٤ . لنكون على بصيرة من أمرنا ، ولا نسعى الى الهلاك والذلة ، وتمكين عدونا منا باختلافنا وتفرقنا ، وتشت شملنا .

فإنه لا يشفع لنا حينئذ أننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، لأننا لم نعطها حقها من العمل، ولم نلتزم بما ترجبه علينا من سلوك فالعبرة فى النهاية دائما بالعمل والسلوك ، لا يمجرد القول والشعارات .

ولذلك نجد الرسول على يقول التباعه :

و لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ۽ (١) .

قالوا : ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك لرسول الله ؟ قال : « نعم » .

إ ... الأنعام: ١٥٣.٢ ... الأثقال: ٢٤.

١- لتعرجه احمد في مستده والبخارى وسلم والنسائل وابن ماجه عن جرير واخرجه احمد في مستده اليضا
 والبخارى وابر داود والنسائل وابن ماجه عن ابن همر وانحرجه البخارى والنسائل عن أبى بكرة .
 واخرجه البخارى والترمزى عن ابن عباس وهو حديث صحيح . انظر فيض المغدير .

ذلك لأن نطقهم بالشهادة لم يمنعهم من أن تتفرق قلوبهم ، وتتلاعب الأهواء والأحقاد بنفوسهم ، فلم يحققوا فى مجتمعهم أخوة الإسلام ولا مقتضيات الإيمان .

فحقت عليهم سنة الله في الضعف والخذلان . وارتفعت عنهم رعاية الله ، وتركهم لانفسهم واحقادهم ، ليأخذوا المدرس من واقعهم ، وما أقساه من درس تحر به الأمم ، ولا سيها نحن المسلمين ، وأمامنا عبرة التاريخ ، وفي يدنا كتاب الله وسنة رسوله الذي يقول : « تركت فيكم ما إن تسمكتم بها لن تضلوا بعدى أبدا : كتاب الله وسنتي » .

اللهم أهدنا صراطك المستقيم . . . .

# ٦٢ الوحدة الاسلامية والوحدة العربية

لقد وحد الله سبحانه بين المسلمين حين أعلن في كتابه وعلى لسان رسوله على أنهم أخوة على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وألوانهم وأوطانهم . وكانت هذه الوحدة وهذه الأخوة من صنع الله ، لأنها تستمد روحها وقوتها من الإيمان بالله ورسوله وبها جاء به من عند الله .

وقد فعلت هذه الوحدة الأخوية فعلها في النفوس ، فجمعت شمل العرب المتفرقين ، ثم لفت تحت لوائها الأمم الأخرى من غير العرب ، وأصبح الجميع بفضل الله إخواناً متعاونين متحابين ، يشعر الواحد منهم في أقصى المشرق . بشعور أخيه في أقصى المغرب ، ويهب لنجدته ويفرح لفرحته ، غير ناظر إلى جنسه أو لونه أو لغته . بعدما صهرت أخوة الإسلام كل هذه الفوارق وأصبح شعاره :

« المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحفره ولايسلمه » المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدانهم وهم يد على من سواهم » .

ومذه الأخوة العظيمة ، والوحدة المكينة ، طوري المسلمون الدول العظيمة التي حولهم ، حين خرج العرب من شبه الجزيرة ، يبشرون بمبادي، الإسلام : دين الاحوة والعدل والمساواة فنشروا لواء الإسلام شرقاً وغرباً . وأسس المسلمون حضارة فاضلة معد الجميع في ظلها ، وإستمدت أوربا منها حضارتها

ولـالأخبوة الإسلامية .. دائها سحرها وقوتها في ربط الامم بعصب سعص .

وتكوين قوة بشرية وروحية لها وزنها وتأثيرها فى مجرى الجنوادث العالمية ، ولاسيها فى عالم تسمى دوله الآن للتكتل المصطنع .

وبمقىدار قوة الإيهان فى النفوس ، والإستجابة له وتغليبه على كل ما عداه يكون إزدهار هذه الأخوة وقوتها فى ربط الأمم الإسلامية وتوحيدها

وهنا يقفز في الأذهبان تسأول: إذا كانت الأخوة والوحدة الإسلامية ، تتخطى حواجز الجنس والوطن ، فهاذا يكون موقفها من الدعوات الوطنية والقومة ؟

هل تتصادم مع قيام أوطان متعددة ومستقلة للمسلمين ، لكل وطن حاكمة المستقل في تدبير شؤونه ؟

وهل تتصادم مع الدعوة لتكتيل قوم من المسلمين لهم خصائصم المميزة لهم من جنس ولغة ، إذكان هذا التكتل لمصلحتهم ومصلحة المسلمين عامة ؟ . . .

هل ترفض استغلال الروح القبلية أو الإقليمية مثلا لبعث روح التنافس الخير والعمل المنتج لرفع مستوى القبيلة أو الإقليم وتوحيد جهود أبنائه للوقوف في وجه المعدين عليهم من أعدائهم ؟

الذي أعتقده أن الإسلام يضع أمام المسلمين مثلًا أعلى في حياتهم ، وهو : وحدتهم الشاملة تحت حكم واحد ، لو كان ذلك مستطاعاً . .

لكنه مع ذلك لا يصادم الظروف ، ولا يقف أمامها جامداً ، ولا يمنع - تحت ظروف خاصة ـ قيام أوطان إسلامية متعددة ، لكل وطن ظروفه ، لكن على أساس السير في الإتجاه الإسلامي ، وتحت لواء الأخوة الإسلامية مع الأوطان الاخرى ، بحيث يكون هناك تجاوب بين الجميع في السراء والضراء .

بل ان الإسلام لا يمنع إثارة العصبية القروية مثلا فى سكان القرية ، لينهضوا بها ، ويتعاونوا فيها بينهم لتحقيق مصالحها العامة ، كها تفعل القرية أو الفرى المجاورة .

فإثارة العصبية الأسرية ، أو القبلية أو القروية ، أو الأقليمية ، أو الوطنية ، أو القومية ، لتوحيد الصفوف وتكتيل الجهود فى جزء من العالم الإسلامى ، وفى سبيل الخبر والمصلحة لجماعة من المسلمين أمر لا يرفضه الإسلام ، بل يباركه ، ولا يتنافى مع الوحدة أو الأخوة الإسلامية ، مادام التكتل ليسى موجها ضد مصالح المسلمين الآخرين ، بل يخدمهم ، ويرفع شانهم ، باعتبار أن قوة أى جزء من الوطن الإسلامي قوة لبقية الأجزاء ، ونهوض أى وطن إسلامي ، يعود بالخبر على الأوطان الإسلامية الأخرى . .

والذي يمقته الإسلام ويحاربه ، ويتصادم مع الأخوة والوحدة الإسلامية ، إنما هو إثارة العصبية ، من أى نوع كان ، للتفرقة والهدم ، ويذر بذور العداء بين المسلمين ، الأمر الذى \_ يضعف شأتهم ، ويطمع فيهم أعداءهم ، ويفتح الطريق لسيطرة الأجانب عليهم ، ونهب خيراتهم .

إنه ليس من مصلحة الإسلام والمسلمين أن ننكر على إنسان وطنى مسلم ، قام فى وطنه الإسلامى الصغير ، يستخل الروح الوطنية فى أبنائه ، ويثير فيهم عصبيتها ، ليطردوا المستعمرين ، ويبنوا فى بلدهم نهضة صناعية وزراعية وحربية ، . . لا ننكر ذلك بحجة أنه يتنافى مع الأخوة أو الوحدة الإسلامية ، مادام الداعى متأدباً وملتزماً بآداب الإسلام .

ليس من مصلحة الإسلام ولا المسلمين ، أن ننكر على زعيم فى قبيلة أو قرية استنفر أبناءها باسم التعصب لقبيلة أو قرية ليرفع مستواها ، وينهض بها ، بحجة أن إثارة العصبية يتنافى مع الاخوة الإسلامية ؟

ليس من مصلحة الإسلام ولا المسلمين أن ننكر على ملك ورئيس فى أية دولة من الدول الإسلامية الحاضرة ، قام يدعوهم ليوحدوا صفوفهم ، وينبذوا الحلافات التي بينهم ، ليطهروا بلادهم من النفوذ الأجنبى ، ويحموا مقدماتهم ويستعيدوا أمجادهم ، باعتبار أنهم جنس واحد ومصالحهم مشتركة ، ولغنهم واحدة وتقاليدهم واحدة . . . وعدوهم واحد . . بحجة أن دعوته هذه تتنافى مم الوحدة والأخوة الإسلامية !!

نعم ليس من مصلحة الإسلام والمسلمين أن ترتفع بعض الأصوات لتهدم باسم الإسلام مثل هذه الجهود التي تبذل ، للنهوض بجزء حساس من الوطن الإسلامي ، إذا عز شأنه عز المسلمون جيعاً ، وإذا قوى كانت قوته لخدمة المسلمين جميعاً وحماية مصالحهم ـ لاسيها إذا رأينا مع هذه الجهود التي تبذل لتوحيد العرب ، وتكتيل قواهم ، جهوداً اسلامية ضخمة تبذل في الوقت نفسه ، لتقوية الإسلام ورفع شأنه وجمع شمل المسلمين في كل مكان في العالم . . فرسول الش 難 يقول : وإذا هز العرب عز الإسلام » .

ولو أن الدعوة لتوحيد العرب تناست الدين ، أو أغفلته ، أو غضت من شأنه ، كبعض الدعوات التي ارتفعت في بعض البلاد العربية ، مغفلة للإسلام ، لاستحقت أن توجه إليها السهام من الغيورين على الدين ، وكنت في مقدمتهم جندياً صغيراً . .

أما إذا كانت الدعوة للوحدة العربية ، تقوم بجوارها دعوة وجهود إسلامية عسوسة ملموسة في كل مكان في العالم الإسلامي وغير الإسلامي ، فليس من مصلحة الإسلام والمسلمين هدمها ، أو الغض منها ، والعمل على التشكيك فيها . .

ذلك لأن الإسلام لا يمنع إثارة العصبية القومية أو استخلالها في قوم لهم ظروفهم ، ومن أجل مصلحتهم العامة ، التي هي في الوقت نفسه مصلحة المسلمين .

لا أقول هذا عن هوى أو مسابرة ، فإن إيمانى بديني فوق كل شيء في هذه الحياة ، ولكنى أقوله ، مقدراً مسؤولية الحياة ، ولكنى أقوله ، مقدراً مسؤولية الكلمة التي أقوله المام الله ، ومشفقاً على الإسلام أن يجمله المتحمسون ما لا يحتمل ، ويقولوه ما لم يقل ، ويصوروه متمارضاً مع المصلحة العامة الملموسة . . . مقرراً في الوقت نفسه أن الوحدة الإسلامية العامة هي غايتنا ، وأملنا ومثلنا الأعلى ، الذي تهفو إليه قلوبنا ، ولا تشغلنا عنه الوحدة العربية التي نعتبرها شوطاً كبيراً في درجات السلم للوصول إلى هذا المثل الأعلى .

ولا أحب أن يخلط المتهجمون على وحدة العرب ، بين الدعوة اليها ، وبين ما يرونه أحيانا من شطط أقلام بعض الكتاب عندنا ، مما يمس التعاليم والأهداف الإسلامية ، فإن هذا الشطط عما يجب الضرب على أيدى مرتكبيه لأنه يسىء لأهدافنا وهو عبث لا أقره ، ولا يقره أحد من العقلاء ، الذين يتحملون تبعة الأمور ، وإن كان ظاهرة حدثت وتحدث فى كثير من الأوقات ، ووجدت وتُجد من يتصدى لتقويضها وتقويمها باستمرار .

ولا أحب كذلك أن انتهى من حديثى حتى أقدم شاهدا من تاريخنا الذى نعتز به . فقد وجد خالد بن الوليد رضى الله عنه فى حرب المرتدين باليمامة ، وجد ظروفاً تستدعى استغلال روح العصبية القبلية بين جموع جيشه ، انتحد كل قبيلة ، وتتكتل ، وتستميت فى حرب الأعداء ، دفاعاً عن دينها ، وشرفها ، وسمعتها .

وذلك حين انهزم الجيش الإسلامي أولا أمام المرتدين ، لما ثار بينه من خلاف وتناحر حتى رمى المهاجرون والأنصار أهل البوادي بالجين ، وبادلهم أهل البوادي نفس الاتهام .

وكان لابد من علاج لهذه الحالة فرأى خالد وهو القائد الملهم ، الذى يعرف مواطن الضعف ، فيسارع إلى معالجتها ـ رأى أن يقضى على خلافاتهم ، ليقابلوا عدوهم متحدين . فصاح فيهم : « امتازوا أيها الناس لنعلم بلاء كل حى ، ولنعلم من أين نؤتى » .

ودخلوا المعركة ، وكل قبيلة لها موقفها وجبهتها ، وروح العصبية تلهبها وتدفعها للهجوم على العدو ، حتى تم نصر الله ، وحقق خالد بذلك للإسلام فتحاً جديداً انساب منه بعد ذلك إلى خارج الجزيرة . .

أفرأيت كيف أثار خالد روح العصبية القبلية فى جنوده . لتتكتل كل قبيلة أو جاعة ، وتحارب بكل عزمها وقوتها ؟ .

أفكان خالد بذلك غالفاً للوحدة أو الأخوة الإسلامية العامة ؟

وهل قام أحد من كبار الصحابة وحفاظ القرآن فأنكر عليه ذلك ؟ لا هذا. ولا ذاك . .

وبعد . فمن الذى سيكسب بنجاح الوحدة العربية ومن الذى سيخسر ؟ بالجواب عن هذا يتحدد موقف المهاجين للوحدة العربية ودعاتها . . إن المسلمين هم الذين يكسبون ، وأعداءهم هم الذين يخسرون لأن العرب جين ينهضون ، سيحملون رسالة الإسلام ، كها حملوها من قبل إلى كل مكان ، وسيحمون الدعوة الإسلامية في كل مكان كها حموها من قبل ، وهذا هو الذي يخشاه أعداء الإسلام .

وأسمع ما يقوله الأستاذ و مورو بيرجر ، أستاذ الشرق الأدنى فى جامعة برنستون الأمريكية فى كتابه : و العالم العربي اليوم ، وهو يتحدث عن أسباب معارضة الغرب للوحدة العربية . يقول :

ولقد ثبت تاريخياً أن قوة العرب تعنى قوة الإسلام ، ونفس الشيء يمكن أن
 يتكرر اليوم حيث يجرز الإسلام انتصارات واسعة فى أفريفيا » .

فمن ذا الذى يكره بعد هذا نصراً له ولإخوانه المسلمين العرب بوحدتهم ؟... من الذى يكره قوة العرب ووحدتهم ، حتى يقف موقف الغربين فى مهاجمة الداعين اليها متستراً وراء الغيرة على الإسلام .

وقوة العرب قوة للإسلام ، تحمى كتابه ومقدساته وأتباعه ، وترهب أعداءه .

إن توحيد العرب أمل نرجو أن يسارع الجميع لتحقيقه من أجل قوتهم وعزتهم وعزة الإسلام والمسلمين في كل مكان ، من أجل طرد هؤلاء الأشرار ، الذين زرعهم الاستعمار في قلب البلاد العربية ، قان العرب قبل غيرهم هم الذين يكتوون بشرهم ، وهم المحيطون بهم ، والمطالبون بتكتيل قواهم للقضاء على عدوهم ، ووسائل الوحدة ودوافعها موفورة بينهم ، وليس لهم عقر إذا اعطاء . .

وإذا كان توحيد المسلمين جميعا أملا يراود قلوبنا ، ويشغل خواطرنا ، فانه أمل طريقه ووقته طويل .

أما توحيد العرب فالطريق اليه قريب، وهم فى الوقت نفسه توحيد لقلب العالم الإسلامى ، وليس من العقل ولا من الحكمة أن نهمل الوصول والسعى إلى الأمل القريب ، انتظاراً لتحقيق أمل بعيد . . ونترك عدونا يحتل أرضنا وينهش فى لحمنا وعظامنا ويقضى علينا . . حتى يتحقق هذا الأمل البعيد . . . .

العالم الإسلامي ، وليس من العقل ولا من الحكمة أن نمهل الوصول والسعى إلى الأمل القريب ، إنتظاراً لتحقيق أمل بعيد . . وفترك عدونا يحتل أرضنا وينهش فى لحمنا وعظامنا ويقضى علينا . . حتى يتحقق هذا الأمل البعيد . .

وقف ايزنهاور قبيل قيام حرب سنة ١٩٦٧ بأيام يذيع من خلال الإذاعة المرثية ويقبول ان مصر لو انتصرت فستحول البحر الأبيض إلى بحيرة عربية تقفل في وجوهنا بوغاز جبل طارق وتتجدد القوة العربية التي عرفناها في التاريخ . . ! ! ووقف أحد زعياء اسرائيل يخطب في اجتياع يهودي في أمريكا بعد الحرب يقول إن بقاء اسرائيل رهن بقيام امبراطورية اسلامية يعني قيام الوحدة العربية القوية ! ولا أظن أن هذه المعاني تغيب عن ذعن عربي واحد . .

ومع ذلك ، نسمع جعجعة ولا نرى طحنا ! !

ومع ذلك ، نرى جهود العرب في تمزيق وحدتهم ، أو زيارتها تمزيقاً ، أقوى من جهودهم لتوحيد قواهم وكلمتهم ! ا

فإلى متى ؟

لو كان للعرب قوة ووحدة لاستطاعوا أن يحموا المسلمين في كل مكان .

لو كان لهم قوة ، لعمل الذين يقتلون في المسلمين ، ويهتكون أعراضهم حساباً لهذه القوة !

لو كان لهم قوة لاستصاد المسلمون هيبة المعتصم حين سير جيوشه الجرارة لتفتص لاسرأة مسلمة اعتدى جماعة من الروم عليها حين أثارت فيه استغاثتها و وامعتصاه ي نخوته الإسلامية .

كم فى عالمنا الإسلامى الآن من إستغاثات «وامعتصياه » ؟ ولا معتصم فى الميدان ! !

كتبت هذا وأذعته من مدة ، استناداً على الواقع الذي كنا نعيشه حين كتبت وقبله ومرت سنون . . وهذا النداء وغيره يدوى في الآذان ، ويهيب بالنفوس . . وفجأة كانت الشرارة في العاشر من رمضان سنة ١٣٩٣هـ السادس من أكتوبر سنة المهدم الشرارة التي أطلقها والمعركة التي خاضها الجيشان المصرى والسورى والمغلفر المدى أحرزناه ، وإنطلق العملاق العربى من القمقم من المحيط إلى الحليج ورأيناه في كل ملك وكل رئيس وكل عربى مؤمن معتصاً آخر في القرن العشرين وتموحدت الأمة العربية وتماسكت بصورة لم يسبق لها مثيل منذ فجر التاريخ الإسلامي والحمد لله ، وأصبحنا نميش على أمل مرتكن على الواقع ، ين يتي هذا البنيان المتهاسك بعد أن لمسنا آثارة في جميع أنحاء العالم ، وذفنا حلاوته حتى يتحقق لهذه الأمة ما تصبو إليه من بجد ، وتأخذ مكانتها التي هيأها لها دينها وترايخها وموقعها وإمكانياتها ، ويبعد الله عنها الشياطين من المنافقين والمتلاعيين

### المابثون بوحدتنا

هذا حديث لا أوجهه للشباب وحدهم ، كها تعودت معهم ، وتعودوا معى ، ولكنى أوجهه لجميع اللين ينعمون - كها نعم أجدادهم من قبلهم - بخير هذا الوطن ومفاخره . . وأوجهه بصفة خاصة لخراس الأديان ودعاتها ، وأستعيد لهم هنا الآن ما قلته في مؤتمر يوم السلام العالمي الذي أقامته الكنيسة الكاثوليكية في مصر في ديسمبر سنة ١٩٧١ م وحضره سفير الفاتيكان ورجال الأديان . . قلت

و ولقد آن الأوان لنا نحن الأديان جميعاً ، أن وُمن حقاً بأن تعميق المعانى المجانى المجانى المعانى الموانى ، أي دين ـ وتدعيم الإيهان بالله ، وبالمثل العليا في نفوس المؤمنين ، خير ألف مرة ، بل ملايين المرات ، من تكثير الأعداد المنتسبة لهذا الدين ، أو ذلك ، ومن تشكيك المؤمنين الأخرن في دينهم ، وإثارة الأحقاد بين الأمنين من ألمل الأديان .

فإن العبرة دائهاً بالكيف لا بالكم ، والحير إنها يتحقق للبشرية على يد المؤمنين ولو كانوا قلة ، لا على يد الملايين من غير المؤمنين .

على أن الأديان التى تؤمن بالأله الخالق وتعبده تعيش كلها الآن فى محنة ، ومواجهة مكشوفة وحادة ومعسورة ، أمام منكرى الألوهية ، دعاة الألحاد والمادية الكالحة . ومن الخير لدعاة الأديان رحيا أن يكرسوا جهودهم لمواجهة هذا التحدى ، لا للنيل من بعضهم البعض وإضعاف بعضهم لبعض ، عا يخدم في النهاية دعاة الالحاد والهدم ، ويجهد الطريق أمامهم للزحف إلى غايتهم » .

ذلك ما قلته يومذاك في مؤتمر يضم رجال الدين الإسلامي والدين المسيحى بجميع مذاهبه ـ وأقوله الآن ، وفي كل وقت ، كحقيقة يجب أن يؤمن بها دعاة الأديان ، حتى لا يكونوا كأهل قرية شبت النار فيها فاختلفوا وتشاجروا ، وتركوا النار ترعى بيوتهم ، فيكونوا شراً على أنفسهم وأمتهم .

ليس الاسلام ولا المسيحية بحاجة إلى تكثير أعداد المتسيين لها بقدر الحاجة إلى توعيتهم ، ليتمسكوا بقيم دينهم واخلاقه ، ورجل الدين العاقل الواعى هو الذي ينجح في تعميق الإيمان في نفوس اتباعه والمستمعين له . . لا الذي يشغل نفسه ويشغل اتباعه بالعلعن على دين الأخرين ، وإثارة الاحقاد عليهم . . فليس هناك ما هو أخطر على المجتمع من اثارة الاحقاد والنزعات الدينية بين أبناء المجتمع الواحد . وأمامنا المثل الحي البشع عما يحدث من مذابح للمسلمين في الفليبين على بد المسيحيين وفي ايرلندا بين البروتستانت والكاثروليك ، وإن كانوا جميعاً مسيحيين ، ولهذا كنت أشم رائحة الخيانة لهذا الوطن العزيز ، كليا وقفت على بعض الأشياء المثيرة وأقول : لمصلحة من كل هذا ؟ ، وفي هذه الظروف بالذات ؟ .

أليست النتيجة لمثل هذا العبث واضحة لو سار إلى نهايته ؟. لقد عشنا جميعاً مسلمين ومسيحيين على أرض هذا الوطن إخوة متجاورين ومتحايين ومتعاونين في السراء والضراء ، منذ دخل الإسلام مصر ، ونعم أهلها بالاسلام وعدالته فأقبلوا على اعتناقه ، وما من مسلم أو مسيحى إلا وله جيران وأصدقاء ، يتعاون معهم ، ويعزهم عمن ليسوا على دينه ، وكلنا سواء في همومنا . .

فلمصلحة من تثار هذه الحساسية فى هذه الظروف الحرجة ؟ إنها قطعاً ليست فى صالحنا كمواطنين وليست فى صالح بلدنا وإنما هى لصالح اعدائنا . كم أخذ منا هذا الموضوع ويأخذ من مجهود ، كان من الأولى أن نصرفه للأعمال الايجابية ، التي تحتاج البلاد اليها في هذا الظرف؟.

أما يكفينا تجمع الأعداء الخارجين علينا ، حتى يثير الجهال من الدعاة صيقوا الأفق ـ وهذا أحسن وصف لهم ، وحسن ظن بهم ـ وإلا فأعمالهم وتحركاتهم تلمفهم بالحيانة لبلدهم .

أما يكفيهم أعداؤنا في الخارج ، حتى يثيروا بين الأمنين الوادعين المتعاونين من المسلمين والمسيحين ، من أبناء الوطن ، مثل هذه الرياح السامة ، ليضعفوا قوتهم ويفتتوا صلابتهم . . ؟

إن الإسلام أدب اتباعه بهذا الأدب الربانى : ﴿ لا يَسْهَاكُم اللّٰهُ عَن الَّذِينَ كُمْ يَقاتَلُوكُم فى الدِّين وَلَمْ يَخْرِجُوكُم مَن دياركُم أَنْ تَبْرُوهُم وتَقْسطوا إليهم إنْ اللّٰهُ يُمُّتُ التَّفْسطينَ ﴾ (١)

وأدبهم بهذا الأدب النبوى:

د من أذى ذميا فأنا خصمه ، ومن كنت خصمه خصمته يوم القبامة » (٢) وقد تأدب المسلمون ، أو يجب أن يتأدبوا بهذا الأدب الذي أمرهم الله به ، ولكن نحق أولئك الذين لا يعتدون على الإسلام ولا ينالون منه ومن مصلحة أتباعه . "

ان حب الوطن من الايمان ، وليس من الحب للوطن ولا من الإيمان اثارة مثل هذه النزعات .

فليتق الله فى وطنهم وإخوانهم أولئك الذين يلعبون بالنار ، فإن القائمين على هذا البلد ، الحراس على مصالحه ، والمحلصين لترابه ، لن يتركوا العابثين يعشه ن . . .

﴿ وسيعلمُ اللين ظَلَموا أي مثقلب يتقلبون ﴾ .

A + Steel I - A

٢ \_ أخرجه الخطيب عن ابن مسعود وقال حديث حسن .



### عدونا يعيش على تفرقنا

حينيا أردت أن أتحدث عن الاتحاد ونتائجه الطبية بالنسبة لنا قلت : وهل 
هناك أحد ينكر فضل الاتحاد ؟ إن كل إنسان يعرف فوائده ، ويتحدث بذلك 
لمن حوله على مختلف المستويات ، فلماذا أتحدث إذن عن الاتحاد إلى أناس 
يعرفون فضله وقيمته ؟

وَلَكَنَى قَلْتَ أَنَّ الأَمْرِ فَي هَذَا كَمَا يَقُولُ اللهُ سَبِحَانُهُ وَتَعَالَى : ﴿ وَذَكُرُ فَإِنَّ الذِّكْرَى تُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وكيا يقول سبحانه عن المؤمنين (١٠) : ﴿ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا تُحْكِرُ اللهُ وَجَلْتُ قُلُوبُهُمْ وإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيَمَانًا وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكُّلُونَ ﴾ (٢) .

فالمؤمن في حاجة دائياً إلى تذكرة ، وإلى تأمل في آيات الله ، ليزداد تمسكاً بإيانه وقرباً من ربه . . ونحن المسلمون في أشد الحاجة ، ولاسبيا في ظروفنا الحاضرة ، إلى أن نحس أحساساً عميقاً معنى الاتحاد ، والأساليب التي تحققه ، والكاسب التي نجيها من ورائه ، كها أننا في حاجة بجوار ذلك إلى أن نكون يقظين دائياً ، وعلى حذر من عوامل الدس والوقيمة ، التي يبدرها خصومنا ، لتفريق صفوفنا ، حتى نظل ضعافا أمامهم ، فهم لا يخشون شيئا كها يخشون اليوم الذي تتجمع فيه قلوبنا ، وتتوحد صفوفنا ، وتتعانى أهدافنا ومصالحنا ، ولذلك فهم لا يرون بادرة اتحاد بيننا ، إلا نشطو لنشر عوامل التشكيك فيها ، والدس لها ، أملا في القضاء عليها في مهدها . . .

١ ـ الذريات : ٥٥ .

٢ ـ الأنفال : ٢ .

ولقد كان للقرآن الكريم موقف مع أمثال هؤلاء الذين لا يعيشون إلا على حساب التفرقة بين المسلمين ، يحسن بنا أن نستعيده الآن للذكرى ، والذكرى تنفع المؤمنين .

حين هاجر الرسول 攤 وحد بين الأوس ، والخزرج بعد خلافات وحروب بينهم ، طال أمدها ، وعاش يهود المدينة زمناً طويلًا على حسابها . .

فلم اتحدت القبيلتان حول رسول الله 瓣 ، خشى اليهود على أنفسهم ومصالحهم ، فعملوا على إثارة الأحقاد القديمة بين المؤمنين ، حتى كادت الحرب تقع بينهم . . فادركهم النبي سريعاً ، وقال لهم :

و أبدعوى الجاهلية وأتا بين أظهركم ؟ ؟. فكفوا وعائق بعضهم بعضا . فندل قوله تعالى :

﴿ يَا أَيِّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُوكُم بِعَدَ إيمانكم كافِرين . . . وكيف تكفُرون وأنشَّم تَتْلَى عَلَيْكُم آيَاتُ وَفِيكُم رَسُولُه ، وَمَنْ يَعْتَصِمُ بِاللهُ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ ﴾ إلى أن قال : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيماً ولا تَفْرَقُوا ﴾ (١) .

نذكر الآن بهذا الموقف ، لتعرف أمتنا أن عدوها من قديم لم ينم ، ولن ينام إلا إذا نجع فى تفريق صفوفنا ، لأنه يستمد وجوده وحياته من ضعفنا واختلاف كلمتنا .

ان الاتحاد قوة ، وهو أمل يسمى كل فرد فينا لتحقيقه ، لا على مستوى ثلاث أو أربع منا ، بل على مستوى الأمة العربية كلها ، ثم على مستوى الأمة الإسلامية ، والعمل الكبير يبدأ صغيراً ثم يكبر ويقوى ، وعلى كل واحد منا أن يرعى هذه الخطوة ، ويقويها ليكبر الصغير ، وتتسع رقعة الاتحاد ، ويتحقق الحلم الذي عاش له أسلافنا ونعيش له الآن . .

ونسأل الله أن يحرس ويبارك خطوات العاملين من أجله . . .

### التبشير خطة موضوعة

أمام الأحداث التى تمر بأمتنا ، والتكتلات التى تحاول تحطيم معنوياتنا . وهضم حقوقنا وكسر شوكتنا ، وتعويق نهضتنا .

أحب أن أقف معكم وقفة تأمل وتذكر في ماضينا وحاضرنا و والذكري تنفع المؤمنين ٤ . . ونحن أمة إذا التفتنا إلى الماضي البعيد ، وجدنا لنا ميراثاً ضخمًا من المجد الروحي والمادي .

نحن أمة اختارها الله لتحمل رسالة الاسلام ، خاتم الأديان ، ورسالة القرآن كتاب الله الذي أنزله هدى وشفاء لما في الصدور .

وقد حمل أجدادنا هذه الرسالة ، وحافظوا عليها ، وأخلصوا لها ، فسادوا العالم ، وقدموا له حضارة ، لا تزال أرقى الحضارات التى تجمع بين سمو الروح ، وقوة المادة ، وحقق الله لهم وعده الكريم :

﴿ وَعَدَاللهَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَمَلُوا الصَّالَحَاتِ لِيسْتَخْلَفَنَّهُم فَى الأَرْضَ كَهَا اسْتَخْلَفُ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وليمكننُ هُمْ دِينهُمُ الَّذِي ارتضى لهُمْ وَلَيُبِدلنَّهم مِنْ بَعْد خَوْفِهِم أَمْنَا يَعْبُدُونِنِي لا يُشْرِكُون بِي شَيْئًا ﴾ (١).

وقد ظلت لهم قوتهم وهيبتهم ماحافظوا على دينهم ومبادئهم . . فلما اغتروا بملكهم الواسع ، وركنوا إلى أهوائهم وشهواتهم ، واستجابوا لمطامعهم ونزواتهم ، بدل الله أمنهم خوفا وقوتهم ضعفا ، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه الغرب يستيقظ ، ويفتح عيونه على خيرات الشرق وكنوزه ، وتدفعه عصبيته

١ ـ النور : ٥٥ .

التى الهيها رجال الدين فيه ، إلى محاولة القضاء على الإسلام وعلى ما للمسلمين من نفوذ أو سلطان . . . ويدأوا يضعون المخططات للوصول إلى أهدافهم .

وكان من أول ماعنوا به وركزوا حرابهم وقذائفهم عليه : هو إضعاف العقيدة فى نفوس المسلمين ، ويذر بذور الشك فيها ، وفى تعاليم دينهم ، ومحاولة إبعادهم عن جو القرآن وتقديسه والتمسك به ، لأنه الأساس الذى قام عليه مجد العرب ، وجعل منهم دولة مرهوية الجانب .

فيداً مع العزو الأوروبي المسلح للبلاد الإسلامية غزو فكرى وثقافى للإسلام ، تمثل في الإرساليات التبشيرية التي فتحت المدارس والجامعات والمستشفيات في بلادنا لترى أبناءنا كما تريد ، وتباعد بينهم منذ صغرهم وبين دينهم ، فقدموا لنا نحن المسلمين في هذه المدارس والجامعات والمستشفيات السم في الدسم ، وعمل المحتل الذي يحكمنا على تشجيعها ، وفي الوقت نفسه على إهمال تعليم الدين في برايجنا ، لينشأ الأولاد لا يعرفون من أمر دينهم شيئا .

واضطررنا نحن من جانبنا إلى أن نرسل أبناءنا للتخصص فى العلوم الحديثة إلى الغرب دون أن يتحصنوا هنا بالعقيدة القوية والفكرية السليمة عن دينهم . فيهرتهم أضواء الغرب ويهارجه . فانساق كثير منهم وراءها ، وبدأ ينظر الى دينه نظرة إستهانة عاولا بقلمه أو لسانه الغض من شأنه والتخلص من تعاليمه ، مجمدين في إدخال التقاليد والمظاهر الغربية فى مجتمعنا الإسلامي ، ليتسنى لهم الانطلاق كما يجبون . . وربما وصل كثير من هؤلاء إلى المراكز الكبيرة بمساعدة المستعمرين أو بغير مساعدتهم فاستعمل سلطانه فى عاربة دينه ، أو على الأقل علم الإصغاء لمصوته أو العناية به .

كل ذلك أحدث فجوة بيننا ويين ديننا . حتى أصبح وكأنه غريب عنا ، وكأننا لسنا أهله وحماته ، فإذا حدثت مشكلة كان الدين آخر ما نفكر فيه .

وبدأت أجيالنا تتربى في هذا الجو، فبرامجنا التعليمية التي وضع أمسها المستعمرون وتلامذتهم منا ولانزال متأثرين بها للآن مع الأسف الشديد ــ لا تهتم بالدين اهتمامها بالرسم أو الموسيقي أو التربية البدينة ، وسلوكنا في الحياة لا يرتبط بالدين . . فقد نعتني بحفلة موسيقية فيها طرب ولهو وعبث ولا نعتني بحفلة دينية فيها ذكري وموعظة وغذاء للأرواح ، وهداية إلى الله . .

وقد يحظى المتنكر لدينه ولماضى أمته بما لا يحظى به المخلص لدينه ولامته . . وقد . . ما تعرفونه وتلمسونه . ويعتبر نجاحاً ملموساً للتخطيط الذى وضعه اعداء الاسلام للنيل منه . والمباعدة بينه وبين نفوس اتباعه المسلمين ليضعفوا من شأنه وبالتالى من شأنهم ، ويحولوا بينهم وبين البعث الجديد ، اللك تكفل به دينهم وكتابهم ، لو اتبعوه وجعلوه حكياً في شؤون حياتهم . .

قال قائلهم فى حقد مسموم: ( متى توارى القرآن والكعبة من بلاد العرب يكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج فى سبيل الحضارة التى لم يبعده عنها إلا محمد وكتابه ) . . فهم يريدون أن نكون مثلهم فى حضارتهم المادية وتبعاً لهم ، ولن يكون ذلك فى رأيهم ، إلا إذا أبعدونا عن الرسول والقرآن . . . وهذا هو هدفهم .

ونسى هؤلاء أن الاسلام صنع حضارة فاضلة استمرت أجيالا كانوا أثناءها يعيشون كالحيوانات في غاباتهم ، وتمنى المتصفون منهم أن لو استطاع العرب المسلمون أن يخضعوا أوروبا كلها لهم ، ويدخلوا حضارتهم فيها ، واعتبروا هزيمة المسلمين في فرنسا ، وعدم استطاعتهم السيطرة على أوروبا ، نكبة عظيمة لا للمسلمين ، بل لهم . لأنها حرمتهم خير هذه الحضارة الاسلامية القاضلة التي كانت سائدة يومذاك في الأندلس والبلاد الإسلامية .

يقول أحد كبار الكتاب الفرنسين: (لولا انتصار جيش شارل مارتل الهمجى على تقدم العرب في فرنسا سنة ٧٣٢ م لما وقعت فرنسا في ظلمات القرون الوسطى . ولما أصيبت بفظائمها . ولولا ذلك لما تأخر سير المدنية ثمانية قرون ، نحن مدينون للشعوب العربية بكل محامد حضارتنا في العلم والفن والصناعة وحسب تلك الشعوب أنها كانت مثال الكمال البشرى مدة ثمانية قرون ، ينها كنا يومثل مثل الهمجية ) ..

وحينها عمل الاحتلال في مصر على انعقاد مؤتمر المبشرين في القاهرة عام ١٩٠٦م، وقف أحد هؤلاء المبشرين، وقدم اقتراحا بانشاء مدرسة جامعة مسيحية، تنولي كل الكنائس الانفاق عليها، لتتمكن من مواجهة الأزهر والقضاء على نفوذه الديني بين المسلمين وقال : « ربما كانت العزة الألهية قد دعتنا إلى اختيار مصر مركز عمل لنا لنسوع بانشاء هذا المعهد المسيحى لتنصير الممالك الاسلامية » ا

وقد كانت الجامعة الأمريكية فى ذلك الوقت هى ثمرة هذا الاتجاء الحبيث والتخطى المسموم ، وكذلك كانت الجامعة الأمريكية فى بيروت .

وحين دخلت الجيوش الإنجليزية مدينة القدس متتصرة على جيش الحلافة في الحرب العالمية الأولى اهتزت أسلاك المبرق بين القائد الانجليزي ورئيس وزرائه في انجلترا تعلن ماتنظوى عليه نفوسهم من حقد وتعصب تقول ) ( اليوم انتهت الحروب الصليبية ) . . يعلنون بذلك عن الحقد الذي توارثوه مئات السنين ، بعد أن طهر صلاح الدين بيت المقدس منهم . وكأنهم يعلنون أنهم أخذوا بنارهم منه !!!

وحين انتصر الفرنسيون على المقاومة السورية في أعقاب الحرب العالمية الأولى ، ودخلوا دمشق ، ذهب القائد الفرنسي من فوره إلى قبر البطل صلاح الدين بجوار المسجد الأموى وقال يخاطب رمسه أو تراب قبره ويمد رجله نحوه في خسة ونذالة ) ( لقد عدنا يا صلاح الدين ) يسترجع ما حدث من مئات السنين حين طردهم البطل من بلاد الشرق وطهرها منهم .

إنه حقد الأجيال الطويلة على المسلمين وعلى بطلهم ينفثه هذا القائد على قبر صلاح الدين . . وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر » . وكان على كل مسلم أن يعلم أولاده ويخبرهم بهذه المواقف الحاقدة . . .

إن هؤلاء رجال يؤدون واجبهم لدينهم ويلادهم في اخلاص ، وهم في اتجاههم هذا اعداء لك ولدينك ، ولا يمكن أن تعيب على العدو المحارب حسن استعداده ونشاطه ، ومهارته في الوصول إلى هدفه في التغلب عليك . . .

ولكن الذى عليك أن تفتح عينيك وتعرف كيف يحاربك عدوك ، وتستعد له ، وتعمل على احباط خططه ، والانتصار عليه وأنت فى بلدك سيد نفسك ومالك أمرك . وربما كنت في الماضى معذوراً أو شبه معذور - أما الان فلا عذر لك إن المسألة ليست مسألة دين وحسب ، وحتى لو كان كذلك فإن ديننا يجب أن يكون أهز شيء وأقدسه على نفرسنا ، فإنه و لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ه . كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام . . ولكن المسألة مسألة دين وحياة وعرامة ومصير مصيرنا ومصير أبنائنا وأجيالنا القادمة .

إن واجب كل فرد من المسلمين أيا كان موطنه وعمله ، أن يتنبه لما يراد به من زمن بعيد ، ويؤدى واجبه ، ويوقن أن تهاونه فى أمر دينه ، ليس مجرد تقصير يؤدى به إلى النار فحسب ، يوم يحاسب المرء على ما قدمت يداه ، بل هو كذلك تقصير وجرم فى حق وطنه يشارك به اعداءه فى هدمه القضاء على كيانه ، وكيان أمته وتمكين أمدائها منها .

لا تظنوا أن الأمر سهل . أو أن العزة التي تريدونها لأنفسكم يمكنكم أن 
تنالوها وأنتم بعيدون عن الله مهملون لدينه وسته في خلقه فإن الله قد حملكم 
كتابه ودينه أمانة في أعناقكم . وعلى قدر اخلاصكم في عملكم ، وصيانتكم 
للأمانة يكون مصيركم ، ﴿ ذلك بأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم ﴾ ورسولنا ﷺ يقول : ﴿ مازلتم متصورين على أعدائكم مادمتم 
متحسكين بستى ، فإن خرجتم عن ستى سلط الله عليكم من أعدائكم من 
يخفيكم فلا ينزع خوفه من قلويكم حتى تعودوا إلى ستى » . . . .

فهل تعودون لتعود إليكم أمجادكم ؟.



قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ ويُثَّبْتُ أَقْدَامُكُمْ ﴾ (١) . . .

هذا وعد الله ، ولن يخلف الله وعده ، فإذا رأى بعض الناس وعد الله لا يتحقق فيهم ، فعليهم أن يبحثوا عن سبب ذلك في أنفسهم ، وفي تصرفاتهم ، وسيجدون أن موطن العلة فيهم ، وأن عدم نصر الله لهم إنما يرجع إليهم ، وإلى سلوكهم ، فإن الله لا يخلف الميماد ، ولم يبذل وعده إلا للمؤمنين . الصادقين .

وليس الايمان بالتمني ، ولكن ما وقر في القلب ، وصدقه العمل .

ليس الإيمان مجرد أدعاء أو كلام ، ولكنه اعتقاد راسخ فى الله ، يملك على الانسان حسه ونفسه ، ويغمر قلبه ، حتى تنبعث منه الأعمال الصالحة ، فى كل الحال الحالات التى يعيشها الناس ، وتتطلبها الحياة الجادة القوية ، التى يجب أن يحياها المسلم .

ولقد قال الله تعالى فى آية أخرى ﴿ وَلَيْنْصِر نَّ الله مَنْ يَنْصُره ﴾ (٢) وقال : ﴿ وَكَانَ حَفًا عَلَيْنَا نَصِرُ اللَّهِ مِينِ ﴾ (٢) والله سبحانه قوى عزيز ، غنى حميد ، ليس فى حاجة إلى نصر له من عباده بالمعنى المعروف ، فمعنى نصرنا لله ،

۱ ـ سورة عمد : ۷ .

٣ - سورة الحج : ٤٠ .

٣ ـ سورة الروم : ٤٧ .

نصرنا للمبادىء والتعاليم والقيم التي وضعها لسعادة البشرية ، وجاء بها وحيه وسجلها قرآنه ونادى بها رسوله ، وطبقها فى حياته ، وهى فى الحقيقة نصر لتا . .

فإذا نحن صرنا على هدى هذه المبادئه ، كنا مؤمنين حقاً ، ومستحقين لأن يمننا الله بنصره وعونه ، تحقيقاً لوعده الكريم ، وهذا هو الذى تنطق به آية أخرى تقول .

﴿ وَمَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَمَمِلُوا الصَّالِحَات لِيستَخْلِفَتُهُمْ فَى الأَرْضَ كُمَا السَّمَخُلف اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمكن هُمْ دِيهُمُ اللَّى ارْتَضَى هُمْ ولِيُمللُهُم مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَمْبُدُونِنَى لا يُشْرِكُونَ فِي شَيْئاً ﴾ (٣) . وآبة أخوى تقول: ﴿ وَلَيْمَلُونَ لِللَّهِمُ فَلَ ﴿ وَلَيْمَلُونُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهُ لَقُوى عَزِيزٌ ، اللّذِين إِنْ مَكَناهُم فِي الأَرْضَ أَتَامُوا الطَّهْرُوفِ وَنَهُوا عَنْ المُتَكرَ ﴾ (٣) . الأَرْضَ أَقَامُوا الصَّلاة وَاتُوا الزِّكَاة وَامْرُوا بِالْمَلْرُوفِ وَنَهُوا عَنْ النَّكر ﴾ (٣) .

فالوعد لم يبذل إلا للمؤمنين العاملين ، الذين تسلحوا بالعقيدة السليمة في الله ، واتجهت قلويهم إليه ، في كل عمل يعلمونه : في صلاة ، أو صوم ، أو زراعة ، أو تجارة ، أو معاملة مع الناس حولهم ، فاتقنوا أعمالهم ، وأحسنوا سلوكهم . . .

سيقول بعض الناس أننا والحمد لله مؤمنون نصل ونصوم ، ونقرأ القرآن ، فاين إذن وعد الله وأين ماكتبه الله من عزة للمؤمنين . والأمم القوية غير المسلمة حولنا تتخطفنا وتتحكم في مصائرنا ؟.

وإن أقول لهؤلاء ما قاله الرسول ﷺ: ليس بالإيمان بالتمنى ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ، وإن قوماً غرتهم الأمانى ، وقالوا : نحن نحسن الظن بالله ، وكابوا ، لو أحسنوا الظن لأخلصوا العمل ، .

نعم ليس الإيمان عجرد أدعاء ، وليست العزة مائدة تنزل عليهم من السهاء ، ولكنها ثمرة إيمان يتغلغل في أعماق الصدور ، وكدح وكد ، وسعى وجهد ،

٢ ـ سورة النور: ٥٥.

٣- سورة الحيج ٤٠ . ١ .

وعمل خلص متفن ، وخلق كريم صالح ، فابحثوا أين أنتم من هذا كله ، ثم أطلبوا بعد ذلك نصر الله . . . .

إن العقيدة القوية والعمل الصالح هيأ للمؤمنين القليلين يوم بدر نصراً ساحقاً على الكثرة المشركة ، تحقيقاً لوعد الله وسنته في الحياة ، ويسمجل القرآن الكريم هذا فيقول :

﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهِ بِيدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَةَ فَاتَقُوا الله لعلكُم تَشْكُرون ﴾ (١)

ويقول : ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ الله قَتْلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكنَّ الله
رَمي ﴾ (١) وهيأ الله لعباده المؤمنين الصادقين وسائل النصر حتى انتصروا وكانت
آية وعبرة كيا يقول الله .

﴿ قَدْ كَانَ لَكُم آيَةً فَى فَتَتَيْنَ الْنَفَتَا فِئَةً تَقَاتِلُ فَى سَبِيلِ اللهِ وأخرى كافِرة يَرَوْئَهُم مثليهم رأى العينُ والله كَيْرِيدُ بنصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فَى ذَلَكَ لَمِبْرَة لُأُولَى الأَبْصار ﴾ (٢) .

وذلك لأنهم آمنوا وعملوا واتخذوا الأسباب الطبيعية للنصر.

ولقد رأينا أن التعاون في العمل ولو مع حسن العقيدة عرض المسلمين للهزيمة بعد النصر يوم أحد ، ولما تسامل المسلمون : كيف ننهزم ونصاب بما أصبنا به ؟ وكأنهم يقولون أين وعد الله لنا بالنصر ؟ رد الله عليهم وقال لهم : « أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير » (٢) فدلهم على أنهم صبب الهزيمة ، حين تهاون الرماة في تنفيذ أوامر الرسول ، وتركوا أماكنهم الاستراتيجية التي أمرهم الرسول ألا يتركوها ، ويقول لهم ذلك في آية أخرى صراحة .

﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهِ وَعُدَهُ إِذْ تُحَسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَسْلْتُم وَتَنازَعْتُمْ في

۱ ـ سورة آل عمران ۱۲۳ .

١ .. سورة الأنقال ١٧ ،

٣ ـ صورة آل عمران ١٣ .

٣ ـ سورة آل عمران ١٦٥ .

الأمروعَصَيْتُهـمِنْ بَعْد مَا أَرَاكُمْ مَا تُحَبُّونَ مِنْكُم مَنْ يُرِيدُ الدُّنيا وَمُنكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرة أَنْمَ صَرَقَكُمْ عَنَهُم لِينتِلِيكُم ﴾ (١) .

وحصل مثل هذا الدرس لهم فى غزوة حنين حين داخلهم الغرور وأعجبوا بكثرتهم ، وتباونوا فى منازلة عدوهم ، فأصيبوا بالهزيمة .

﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنَ إِذْ الْعَجِيْتُكُم كُثْرِنَكُمْ فَلَم تُعَن عَنْكُمْ شَيُّنا وَضاقت عَلَيْكُمُ الأرْضُ بَمَا رَحْبَتْ ثُم وَلَيْتُم مُدْبِرِينَ ﴾ (")

فالنصر الذي كفله الله للمؤمنين قد وضع لهم قواعده ، وسن لهم طريقه ، فان ساروا على هذا الطريق تحقق لهم وعد الله الذي لا يخلف الميعاد .

سيقول بعض الناس ولكننا نرى غير المؤمنين حتى ممن يحاربون الله ورسوله ينتصرون كيا رأينا في غزوة أحد ، وكيا نرى الأن ؟

ونحن نقول لهؤلاء أن غير المؤمنين لا ينتصرون ولا يسودون إلا إذا تخلى المؤمنين عن إيمانهم ومبادئهم ، وطريقة سلوكهم التي سنها لهم دينهم ليكونوا خير أمة وحينتل يفتحون الطريق لقوى الشر أن تنتصر بفضل ما أعدت من عدد مادية ، ونفسية لم يوفرها المؤمنون لأنفسهم فالله سبحانه أعد للمؤمنين وسلحهم القوى الروحية ، وأوصاهم أن يأخذوا بأسباب القوة في الحياة ، والتفوق فيها ، ليكونوا حراس الخير والأمن والعدالة في الأرض ، فإذا أهمل المسلمون ذلك ، تخلوا عربيده الله لهم من مكانة ، وتركوا لغيرهم السيادة تلك سنة الله ولن تجد لسنته تبديلاً .

إن المؤمنين حقاً هم حزب الله وجنده ، وقد ضمن الله لهم السيادة والعزة في الدنيا والسعادة في الأخرة ، أما الذين يبذلون منهم أوراحهم صيانة لمبادئهم وقيمهم وأعلاء لكلمة الله في الأرض فإن الله يكرمهم وينزلهم أعلى جناته ﴿ فرحين بما أتناهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يجزئون ﴾ (٢).

١ .. سورة آل عمران : ١٥٢ .

۲ ـ سورة التوية : ۲۵ . ۲ ـ سورة آل عمران : ۱۷ .

وقد غرس الله فى قلوب المؤمنين به أن تنطق قلوبهم والسنتهم . قُلْ هَلْ تَرَبِّصُونَ بِنا إِلاَّ إِحْدى الحُسْنَيْنُ وَنَحْنُ تَتَرَبِّصُ بِكُمْ أَن يُصيبِكُم الله بَعَداب مِنْ عِثْدَه أَوْ بِآيَدينَا فَتَرَبِّصُوا إِنَّا مَعْكُم مُتَربِصُونَ ﴾ (٧ .

وعلى هدى هذا كله تتحقق المزة لهم ويجدون وعد الله أمامهم والله لا يخلف الميماد .

٢ ـ التربة : ٧٥ .



لقد كان من حسن حظ هذه الأمة ورعاية الله لها ولدينها أن تعهد بحفظ الفرآن الكريم وصيانته حيث قال : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرْأَلْنَا اللَّهِ كُو وَإِنَّا لَهُ لَمُ الكَوْفُقُ عَلَى تراث رسولهم ، لَمَا لِعَلَى اللَّهِ عَلَى تراث رسولهم ، والعناية بتبع آثاره ، وأحداث حياته ، وروايته جيلا بعد جيل .

وإلى أن تقوم الساعة ستظل هذه الأمة تعيش في كنف القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، وتنعم بهديها .

ولقد كانت السنة النبوية تتمياً وتفسيراً ، وبيانا لما جاء في القرآن الكريم من ترجيهات وإرشادات ، وكان ما عرف من الرسول في حياته ، أطبب زاد يستعين به الإنسان في حياته ، في كل شأن من شؤونه التي تخصه أو تصله بخالقه أو تصله بالناس عا جعل الرسول ﷺ يقول في مرض موته وهو مطمئن البال : وتركت فيكم ما إن تحسكتم به لن تضلوا بعدى أبداً : كتاب الله وسنة رسوله ، (7) .

وكان عليه الصلاة والسلام محروسا بعناية الله ورعايته وتوجيهه فى كل ما يصدر عنه من أقوال وأفعال ، فكانت حياته بذلك حياة ربانية خالصة ، تغرس فى نفس كل مؤمن به الثقة التامة ، والاطمئنان الكامل ، إلى الفوز برضا الله ، وهو يقتدى برسوله ويسير على نهجه وخطاه ، وكان هذا هو الفرق

١- الحجر: ٩.

٢ ـ الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضى الله عنه .

بين من يتبع الرسول ويجبه ، ويتفان فى حبه ، والاقتداء به ، وبين من يتبع زعيها ، أو فيلسوفا ، ويجاكيه ، ويتعصب له ، ولأفكاره وخطواته ، لأن حياة أى زعيم أو فيلسوف وتوجيهاته تنقصها الرعاية الربانية ، التى أحاط الله بها رسوله .

ومن أجل هذا كانت طاعة الرسول طاعة الله ، وحبه حباً لله ، ومعصيته معصية لله ، كما يصرح بذلك القرآن الكريم فيقول : ﴿ مَنْ يَطِع الرسُول فقدْ أَطَاعَ الله ﴾ .

ويقول : ﴿ قُلْ إِن كُنتُم تُحَبُّونَ اللهَ فَالْتِمُونِ يُحِبِيكُمُ اللهَ وَيَفْفُرْ لكُمْ ذُنُوبِكُمْ ﴾ (١) .

ويقول : ﴿ فَلَيْحُدُو الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ الْمُرِهِ أَنْ تُصِيبَهِم فِتَنَةَ أَوْ يُصِيبِهُم عَدَابُ أَلِيمٍ ﴾ (٢) .

ومن هنا كان منهج الرسول وطريقه ، وطريقة حياته في دعوته ، ومعاملته للناس ، ويناؤه للمجتمع ، خير منهج وطريق يسلكه طلاب النهضة ، ودعاة الإصلاح ، لاصبيا أولئك اللدين يسيرون على مبدأ الطريق ، يشقون لامتهم في وسط الظلام والانحلال طريقاً إلى النور والقوة ، ويكافحون لبناء مجتمعهم ، وإقامة نهضتهم ، على دعائم قوية ، تصونها من التمثر والانتكاس ، وتطهرها من معاول الهدم وسوء الانحلاق .

فقد عنىﷺ فى بناء مجتمعه الجديد ، أن يكون حجر الأساس فى هذا البناء ، هو الإيمان بالله ، إيماناً خالصاً قوياً ، ينأى بأصحابه عن دنس الشرك ، وصوء الاخلاق ، ويغرس فيهم حب الله والناس .

وقضى فى دعوته وإرساء هذا الأساس لبناء أمته ، كثيراً من سنى رسالته ، كانت من أصعب السنين التى مرت به فى حياته ، باعتبارها فترة تأسيس ، بدأ فيها نقل الأمة من الشرك إلى التوحيد ومن الفوضى إلى النظام ، ومن تقديس التقاليد البالية ، إلى التحرد العقل والوجدانى ، واحترام الإنسان لعقله - مورة آل صدان : ١٦ .

٢ - سورة النور : ٦٣ .

وانسانيته .

وكان يعلم ثقل هذه المهمة ، ويعيش في شدائدها ، ومع ذلك لم يتردد ولم يتهبب ولم يضعف ، بل مضى في سبيله يشق طريقه وسط الصعاب المحيطة به ، يقول لربه يناجيه : «إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى ، فصبر واحتمل كل مارآه من عنت وإرهاق ، حتى كان ذلك وقوداً له ، يمده بالقوة والإقدام ، ورفض كل المحاولات التي حاولها أعداؤه ، ليتنوه من عزمه ، ويصرفوه عن وجهته ، حتى ضاق ذرعاً بمحاولاتهم ، فأعلنها صريحة قاطعة تحدد مابينه وبينهم ، حين قال : «والله لو وضعوا الشمس في يميني والقعر في يسارى على أن أثرك هذا الأمر ما تركته ، حتى يظهره الله أو أهلك دونه » .

وانطلقوا بعد ذلك يحاربونه بكل سلاح ، وهو لا يبالى ، وكان موقفه هذا درساً قوياً ، تعلم منه أتباعه الذين يحيطون به ، سمو الإخلاص فى البدأ ، أو العقيدة ، كيا كان درساً لكل من يأتى بعده ، ولاسيها دعاة الإصلاح ، يعرفون منه ويتعلمون ، أن الايجان بالله حين يعمر القلوب ، يهزأ بكل الصعاب ، ويزازل الجبال ولا يتحرك ، ويسمو على الشدائد ولا يضعف ، بل يزداد قوة وضفاء ، كلها ازداده في العذاب والاضطهاد ، يعرفون منه ويتعلمون أن المرء كلها ازدادت صلته بالله وقوى إيمانه به ، كان أمضى عزماً ، وأشد تصمياً ، وأكثر احتمالاً وصبراً ، وأنه على قد الإيمان والصبر يكون الفوز والنصر .

كانت هذه المعانى أو هذه المبادىء ، هى الدروس الأولى التى تركها لنا الرسول ﷺ ، وهو يضع اللبنات الأولى فى مجتمعه الجديد ، ومن الخير كل الخير لنا ، ولكل من يتصدى لدعوة أو إصلاح ، أن يعى هذه الدروس تماماً ، ويسمد منها مبادئه وخطته التى يسير عليها فى حياته ، وفى دعوته للإصلاح فى مجتمعه ، فإن أية نهضة أو دعوة لا تقام دعائمها على أساس من الإيجان بالله ، والإنحلاص به لا ترتفع على ساق ، ولا يتحقق لها نجاح ، ولا يكتب لها النصر الذى وعده الله لرسله وللمؤمنين به وبكتابه الكريم حين قال : ﴿ إِمَا لَنْتُصُرُ رَسُلنا واللّذِين آمنُوا فى الحياة الله أيوم يقوم الأشهاد ﴾ .

الصير ضرورى للنجاح:

وعا يؤسف له أن بعض آلناس يدعى أن دعوة القرآن الكريم والسنة والنبوية الى الصبر ، فى كثير من المواضع ، إنما هى دعوة إلى الرضوخ للظلم والذل ، والاستعباد ، والاستسلام للأمر الواقع مها يكن سيئًا ، ومها تكن القدرة على تغييره ومن هنا وصفوا الدين بأنه غدر للشموب وهم بهذا يصورون الدين بصورة لا تتفق مع الحياة ، ولا مع نزعة الإنسان وحبه للإنصاف والسيادة وكراهيته للظلم لحاجة فى نفوسهم لا تخفى على أحد .

فهذا الفهم للصبر الذي دعا إليه الإسلام إنما هو فهم خاطىء وظالم ، يفرض علينا الإسلام أن نقاومه ونبده ، ضمن برنامجه لمقاومة الظلم حتى نصحح لمؤلاء فهمهم الخاطىء للصبر الذي يدعو إليه الإسلام ، بل ودعت إليه كل الأديان ، بل وكل دعوة تأخذ على عاتفها تصحيح الأوضاع الفاسدة في المجتمع .

إن الإسلام في روحه ونصوصه دين يغرس العزة في نفوس أتباعه ، وينفر من الله والرضوخ للظلم ، ويدعو المسلمين لمقاومته وللتضحية بنفوسهم وكل ما يملكون من أجل هذه المقاومة ، ويعتبر كل من يرضون بالهون في حياتهم ، ويقيمون على الضيم والذل ، ظالمين لأنفسهم ، ويتوعدهم من أجل ذلك بأسوا مصبر .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تُوفَّاهُمُ الْمَلاِئِكَةَ ظَالِمِي الْفَسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُم قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلْمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللهِ وَاسِعة فَتُهاجِرُوا فِيها فَاولَئِكَ مَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا ﴾ (١) .

بل إن القرآن الكريم يستنهض همم المسلمين لإنقاذ إخوانهم المظلومين ، ولو أدى الأمر للقتال .

﴿ وَمَا لَكُم لا تُقاتِلُون فى سَبِيل الله والمُسْتضعفين منْ الرَّجَال والنَّسَاءِ والوِلْدان الذين يقُولُون ربَّنا أخْرجُنا مِنْ هَذِهِ القرْيةِ الظالمِ أهْلُها واجْعل لنا مِنْ

١ ـ صورة النساء: ٩٧ .

للذُّنك وليا واجْمَلُ لنا من للدُنك نصيرا ﴾ (١) بل ليس هناك ما هو أقرى تمبيراً من وجهة نظر الإسلام من الظلم والراضين به من وصفه المناهضين له ، الثائرين على البغى والذل ، في صف واحد مع ﴿ الّذِين اسْتَجَابُوا لِرَّبُّمْ وَأَقَامُوا الصَّلاة وَامْرُهُمْ شُورِي يَبْهُمْ وَكُمَّ رزقْناهُم يُنفَقُون ﴾ فيقول بعد هذا مباشرة : ﴿ واللّذِين إذا أَصَابُهُمُ النّفي مُمْ يَتَتَحِرُون وجزاءُ سَيَّة سَيِّة مَنْلُهَا ﴾ فلا يستسلمون .

واعتقد أن هذا \_ وهو قليل من كثير لا يتفق مطلقاً مع دعوى القائلين عن دعوة الإسلام للصبر ، بأنها دعوة للرضى بالظلم والاستعباد والاستسلام للأمر المواقع .

فيا المراد إذن من الصبر؟

ان الصبر الذى يدعو اليه الإسلام إنما هو الإصرار على تخطى الحواجز والعقبات ، وهو الثبات أمام أحداث الحياة وشدائدها .. وما أكثرها .. وبذل أقصى ما يملكه الإنسان من جهد للتغلب عليها ، وتغيير الواقع السيء حتى ولو أدى الأمر الى تضحية المسلمين بأرواحهم .

فالصبر إذن \_ سلاح لابد منه لنجاح المسلم بل أي إنسان في حياته وتغلبه على أعدائه .

وبدون الصبر والإصرار ، لا ينجح مشروع ، ولا يتم عمل من الأعمال التي تحتاج إلى جهد .

وبدون الصبر ينهار الإنسان أمام المصائب التي تنزل به وتتحطم أعصابه .

وبدون الصبر لا يثبت جندى في ميدان القتال ولا يتحقق للمسلمين انتصاد ...

ومن أجل هذا نجد القرآن يوصى بالصبر عند لقاء الأعداء ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا رَحْفًا فَلا تُولُّوهُمُ الأَدْبَارَ (\*) ﴾ .

١ ـ سورة النساء : ٧٥ .

١٥ الأنفال ١٥.

﴿ إِذَا لَقِيتُم فَتَ قَائِتُوا وَاذْكُرُوا أَنَّهُ كَثِيراً لَمُلَّكُم تُقْلَحُونَ وأَطيمُوا أَنْهُ وَرَسُولًا وَلاَ اللهِ عَلَى الصَابِرِينَ ﴾ وَرَسُولًا وِلاَ اللهِ مَع الصابِرِينَ ﴾ ويشُولُ اإِنَّ اللهِ مَع الصابِرِينَ ﴾ ويقول (١) :

﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينِ هَاجِرُوا مِنْ يَقْدِ مَا فَيْنُوا ثُمْ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا ﴾. فمن ذا يعيب الإسلام على توصيته وأمره بالصبر في هذه الحالات ؟

ولما كان من سنة الحياة أن يتمرض الناس أحيانا لبعض الأزمات المادية والنفسية ﴿ ولنبلونكم بشيء من الحوف والجموع ونقص من الأموال والأنفس والنمرات ﴾ ، فإن الإسلام لم يترك الإنسان تنهار أعصابه أمام هذه الأزمات ، بل وجهه إلى جرعة من الصبر تحفظ توازنه ﴿ ويَشُر الصَّابِرِين المُدين إذا أَصَابَتُهُم مصيبة قَالُوا إِنَا فَهُ وَإِنَا اللهِ رَاجِعُون ﴾ فلله ما أعطى ، وله ما أخذ ، فتتزل عليهم السكينة ﴿ أُولِئِك عَلَيْهِمْ صَلُوات منْ رَبِّمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولِئِك هُمُ المُقادَدِن ﴾ للمَتَدُون ﴾ للمَتَدُون ﴾ دمن ذا يعيب الإسلام على توصيته بالصبر في هذه الحالات ؟ . .

فالصبر إذن \_ علاج للشدائد التي يتعرض لها الإنسان ، ولا يجدى معها علاج آخر ، إلا أن يتماسك هذا الإنسان ويصبر ، ليتصر على أعدائه ويجتاز الأزمات النفسية أو المادية التي تصيبه ليواصل حياته ، دون أن مختل عقله ، وتنهار أعصابه ، بينها جعل مقاومة البغي والظلم في صف واحد مع الصلاة والزكاة لكسب رضا الله . .

وتلك الخطوط التي رسمها الإسلام ، هي التي تتمشى مع الحياة ، وتتجاوب مع العقل السليم ، وقصل بنا في النهاية إلى الحياة الطبية التي نحبها جميعاً .

﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا واتَّقُوا الله لَمَلُكُمُ
تَفْلُحُونَ ﴾ (٢) .

١ ـ سورة الأنفال: ٤٥، ٢٦.

٢ - سورة البقرة: ١٥٥ ومابعدها.

٣ - آخر آل عمران .

#### الغيبيات بين المؤمنين والمتمردين

يخرج علينا بين الحين والحين بعض الكتاب العرب جنساً ، الأجانب فكراً واتجاهاً ، بمقالات وكتابات موجهة مفصورة وفي أسلوب ملتو أحياناً يدسون خلالها أفكارهم الشرقية أو الغربية المستوردة ، التي يقصدون بها اخلاء قلوب الأمة الإسلامية من ايمانها بربها ومبادىء دينها . . لتتهيأ النفوس لقبول أفكارهم .

ومنذ سنوات وبعد حرب سنة ١٩٦٧ وهؤلاء الكتاب يدقون على نغمة واحدة ويتجهون بضرباتهم على مبدأ الايمان بالغيب ويعتبرون أن ايمان المسلمين بالغيب هو سبب تأخرهم وهزيمتهم ، يريدون هدم الأعمدة التي يتكون منها الايمان ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَبِّب فِيهِ هُدئ للمُنقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالفَيْبِ وَيُتِيمُونَ السَّلاة ﴾ .

والإيمان بالغيب أى بما غاب عن حواسنا يشمل الإيمان بالله وبالملائكة واليوم الآخر من البعث والحساب والجزاء . .

والإيمان بذلك جزء من العقيلة التى جاءت بها الأديان السماوية جميعها ويؤمن بها كل اتباع هذه الديانات وفيهم اليهود والغربيون المسيحيون فلو كان الإيمان بالغيب عاملاً من عوامل التخلف والهزيمة لما انتصر الصهيونيون وما تقدم الغربيون الذين نرى آثار تقدمهم في كل المجالات ظاهراً وبارزاً.

والعجيب أن هؤلاء الكتاب يتركون كل الأسباب الظاهرية للتخلف والهزيمة ويتجهون رأساً إلى مبدأ من مبادىء العقيدة وركن من أركانها ويدعون أنه السبب . . ويلقون هذا الكلام والنفوس مجروحة تبحث عن أسباب ما أصابها من جراحات . . وإذا تحدثوا عن أسباب تقدم أمة من الأمم مروا سراعاً على الأسباب الحقيقية لنهضتها وعدوا إلى القول بأن السبب هو عدم إيمانهم بالغيبيات وإيمانهم فقط بالأشياء المادية التي يحسونها فيا ممنى هذا يا شباب ؟ أليس اليهود مؤمنين بالغيب .

أليس المسيحيون في أوروبا وأمريكا مؤمنين بالغيب؟ فهل ترى هؤلاء. متخلفين؟

قالسر في التخلف والهزيمة إذن ليس في ميدان الإيمان بالغيب ولكنه في العوامل الكثيرة التي يعرفها الجميع .

ولكن هؤلاء يريدون أن يرفض المسلم الإيمان بالله لأنه ليس مادة تدرك بالحواس يريدون أن يرفض المسلم إيمانه باليوم الآخر والملائكة ويصبح مثلهم مادياً.

وأنا لا أريد الآن أن أعتمد في مناقشتهم على آيات من القرآن والحديث ، ولا على تاريخ المؤمنين بالنيب قدياً وحديثاً ، وما أحرزوه من مجد وتقدم . ولكني أقول لهم . . أن مبدأ الإيمان بما غاب عن حواسنا هو في الحقيقة أمر فطرى وأصل من أصول النهضة ، وتقدم العلوم والاختراعات . .

إذ لو اقتصر الإنسان على الإيمان بالمحسوسات حوله ، ولم يتطلع لما غاب عنها ، لما جرى العلياء حول الغيبيات ، والفروض التى يفترضونها بعقولهم ، ليصلوا إلى اكتشاف أو اختراع ،

ومن القواعد المقررة لدى العلماء أن عدم إدراك حواسنا لشيء ، لا يعنى مطلقاً عدم وجوده ، لأن حواسنا قاصرة ، ولما حدودها فى الإدراك ، ولربما كان ذلك من رحمة الله لنا ، لنعيش فى هذه الحياة . . ولذلك اخترع العقل الإنسانى الات يستطيع بها أن يسمع ما لا تسمعه الأذن العادية ، ويرى أشباء لا يدركها بصره العادى ولكن حين يريد . . .

ثم إن أكثر معلومات الإنسان قائمة على النقل والثقة في الذي ينقل الينا معلومات غائبة عن حواسنا . . فكيف نصدق مثل هذا ، ونبني حياتنا عليه ، فإذا جاء رسول وأخبرنا عن الله ، أن هناك كذا وكذا رفضنا كلامه ، وقلنا لا نؤمن بما غاب عن حواستا ؟

لقد ثبت علمياً وبالمشاهدة أن بعض الحيوانات والطيور والحشرات تتغوق على الإنسان أحياناً ، عا يجرى حوله وحولها ، والإنسان نفسه لا يدرك حتى الآن كثيراً ما يجرى في جسمه ، فكيف يريد أن يحكم حواسه ويجعلها ميزاناً للإيمان بالله ؟ . إن هؤلاء يرددون هنا نغمة قديمة أنت الجمهرة الحديثة من علياء الطبيعة وغيرهم فأبطلوها واستهتروا بها . ولكن هؤلاء يرددونها لحاجة في أنفسهم لا تخفى على المؤمنين .

فم الأشك فيه أن إنسانا سوى العقل سليم البحث لا يمكن أمام ما يدركه عقله ، وما يصل إليه من حقائق عن النظام الدقيق لهذا الكون ، لا يمكنه إلا الاعتراف التام بوجود إله خالق ومدبر لهذا الكون . . .

إن التطور في حد ذاته أمر يقره الإسلام بل يقرره في أمور كثيرة ، عرض لنا القرآن أمثلة له في تطور الجنين إلى إنسان ، وتطور الحبة إلى شجرة باسقة إلى غير ذلك . . .

ولكنه لا يقف عند هذا بل يلفت نظرنا مع ذلك إلى القدرة الكامنة وراء هذا التطور ، لأن التطور نفسه قائم على نظام دقيق ، لا على الصدفة ، وهذا يؤدى بالعقل إلى الإيمان بالذى أوجد ووضع هذا النظيم الدقيق .

فالحلية الأولى لم توجد نفسها ، ولم تنظم عوامل تطورها وانقساماتها ، لذلك نجد العلياء الذين يعتنقون نظرية التطور ، لا ينكرون وجود الله بل يعترفون بوجود قوة عليا وراء هذا التطور فهذا أحدهم يقول : « إن تطور الإنسان وتقدمه في الطريق المرسوم للرقى يستحيل من غير استمداد من قوة معنوية كيا يستحيل في مطبعة جمع كتاب من تمثيليات شكسبر بإلقاء الحروف كيف اتفق بدون نفسه صاحب هذه النظرية يعترف بوجود الخالق فيها فيقول : « إني أرى الأحياء التي عاشت على هذه الأرض جميعاً نفخ الخالق فيها نسحة الحداة » .

ويقول اينشتين ، وهو من أكبر علماء الكون والرياضة : « إن ديني هو إعجابي في تواضع بتلك الروح السامية التي لاحد لها ، تلك التي تتراءى في التفاصيل الصغيرة القليلة التي تستطيع إدراكها عقولنا الضعيفة العاجزة ، وهو إيمان العميق بوجود قدرة عاقلة مهيمنة تتراءى ، حيثها نظرنا في هذا الكيان يؤلف عندى معنى الله ي .

ويقول الدكتور موريسون رئيس أكاديمية العلوم فى نيويورك 1 إن وجود الحالق تدل عليه تنظيمات لا نهاية لها تكون الحياة بدونها مستحيلة » .

فهل هؤلاء العلماءُ الأفذاذ ومثات من أمثالهم ، وآلاف الملايين ، من المؤمنين بالله ، ويالغيب ، حال إيمانهم بينهم وبين التقدم الذي نراه .

إن بعض هؤلاء الذين بهاجمون الإيمان بالغيب بدعوى اشفاقهم على هذه الأمة وتخلفها ، يفضح عن هدفهم وغايتهم كلام لهم آخر يدعون فيه الأمة وقادتها إلى نسف الدين من الجذور ، ويدعوى أشفاقهم على هذه الأمة أيضاً .

وهم بهذا يقدمون دليل إدانتهم ، ودليل غربتهم عن هذه الأمة ، بل وعدائهم أيضاً لها ، ولمصيرها .

وإذا كان حال هؤلاء يدعو للعجب والاستنكار ، فإن ما هو أعجب وأغرب أن نأتمهم على أمر من أمور هذه الأمة أو نصدقهم فى دعواهم الإشفاق عليها ، وهذا هو قول الله وتوجيهه الحكيم :

﴿ وَلَا تُرْكِنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلْمُوا فَتَمْسَكُمُ النَّارُ ﴾ .

نار الدنيا والأخرة ، وقانا الله ووقاكم ووفى بلادنا العزيزة شرها (١)

١- أدمت مدا أن وقت انتهز فيه أصحاب و مكانب الاستيراد الفكرى ، «وزيتنا فى حرب ١٩٦٧ وهجمرا على الدين وحملوه مسؤولية المؤتمة . والآن اكتفى معهم بهذا السؤال : ماذا تقولون أن انتصار جيوشنا أن حرب المشئر من رفضان ؟ هل كان انتصارها بسبب تخليها عن إمانها ، أو أنه كان بسبب إنجابا الذي تحدث به الجين قبل غيره ؟! لقد أحسوا موقهم ماهم هاه الظاهرة الايجائية والنحر، تصركوا بلسان واحد منهم فكتب فى الأمرام يقلل من شأن الايجان ويعيب على الجيش والأمة حديثها عن الايجان وأثره فرد عليه الكثيرون وكنت واحددا منهم واستنكرت الأمة كلها نفته ، وكان الجيش اللهد استثكاراً لأنه هم والذي تقال بايان وأحس رحاية الله أن أقد مواقفه حرجاً . وكان انتصاره قبرة ايانه الذي حمله هلى الاستبسال والإقدام على التضحية ، وثباته الذي حمله هلى الاستبسال والإقدام على التضحية ، وثباته الذي مكله على الاستبسال الملحته الذي يحتن تدويه عليها .

إن هؤلاء اللمن يجملون الدين صوولية المزية سنة ١٩٦٧ جيناء أو مغرضون ، لأبهم يعرفون تماما السبب في هذه المختلف ، وإدارة المركة . السبب في هذه المختلف ، وإدارة المركة . ولتجم لا يرخون أن يقولوا مايقوله المنتصوف ، وأصافوه .. ثم يأثرن اليوم وقد بينوا فيحالوان المفضى من شأن إلايان في كسبب التصر . . ويسمون الايمان أمرا لا مقلانها الايليق بنا أن نعطيه أي اعتبار . لأن الاعتبار الوحيد المحام وللأسلحة الشرقية الروسية !!! وقد كانت هذه الأسلحة في يد لمبليش حينها هزم سنة ١٩٧٧ ، وكتبه لا الإستحون !!

وقد رأيت ـ تكملة للصورة أن أسجل في مكان آخر ردى على ماتشرته و الاهرام ؛ لاحد هؤلاء ، وإن كان غير ذاهل في نطاق ما أذهته من حديث للشباب ، لكته في الموضوع .

## ٦٩ | ايمان بالبعث مِن أجل الحياة

القارىء للقرآن الكريم يلاحظ عناية خاصة من الله سبحانه وتعالى بعقيدة البعث ومناقشة المشركين في إنكارهم لهذه العقيدة وإيراد كثير من الأدلة المتنوعة على أن الله سبحانه سيبعث الناس من قبورهم ويحاسبهم على أعمالهم فقد كان للشركون ينكرون البعث ويستبعدون أن الله يحيى الموتى بعد أن يصيروا ترابآ متفرقاً شنتاً في كل واد ويورد الله في القرآن وجهة نظرهم هذه فيقول : ﴿ وَقَالُوا ا أئذا كنا عظاما ورفاتا أثنا لمبعوثون خلقا جديدا ﴾ ( الإسراء ) فيرد عليهم بعد ذلك ماشرة:

﴿ أَوَ لَمْ يَرُوا أَنَّ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ والأَرْضِ قادِرٌ على أَن يُخْلُقُ مِثْلُهم رَجَمَلَ لَمُم أَجَلًا لارَبْبَ فيه ﴾ (١) .

وفي السورة نفسها يقول في موضع آخر:

﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارةً أَوْ حَدِيداً أَو خَلَّقاً مَّا يكبُر في صُدُوركُم فَسَيَقُولُون مَنْ يُعيدُنا ؟ قُل اللي فطركُمْ أوَّل مَرَّة ﴾ (٢) .

وفي سورة يس يورد تساؤلهم .

﴿ من يحيى العظام وهي رميم ﴾ .

ويرد عليهم ﴿ قُلْ يُحِيبِهِا الَّذِي أَنْشَاهَا أُولُ مِرَّةً وَهُو بِكُلِّ خُلْقٍ عَلِيمٍ ﴾ إلى أن يقول:

<sup>1 -</sup> Plante: PP.

٢ ـ الإسراء: ٥٠ ، ٥١ .

﴿ أَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السُّمَمُواتِ والأرْضِ بقادرٍ عَلَى أَنْ يَحَلُق مِثْلُهُم بَلَى وَهُو الْحَلَاقُ العَلِيم ﴾ وفي آية أخرى يقول لهم :

و وَهُوَ الَّذِي يَبِدأُ الْخَلَقَ ثُمُّ يُبِيدُهُ وَهُوَ الْهَوْنُ عَلَيْهِ ﴾ وفي مواضع أخرى من القرآن يضرب الله للكفار المنكرين مثلاً واقعا ملموساً أمامهم من إحياء الأرض المنتج إذا نزل علها الماء ويقول لهم ﴿ إِنَّ اللَّذِي أَخْيَاهَا لَمُحْيِى المُؤْقَى ﴾ وفي موضع أخر يقول لهم ﴿ إِنَّ اللَّذِي أَخْيَاهَا لَمُحْيِى المُؤْقَى ﴾ وفي موضع أخر يقول لهم ﴿ كَذَلِكُ النَّشُور ﴾ .

آيات كثيرة من القرآن تثبت عقيدة البعث بأدلة متنوعة وكلها تقوم على المنطق الملموس المشاهد أمامهم حتى ليتسامل الإنسان عن هذه الظاهرة : ولم كل هذه المناية ولم هذا الإصرار على الإيمان بعقيدة البعث حتى لا يعتبر الإنسان مسلباً إذا لم يكن مؤمناً بها ويما يتلوه يوم القيامة من حساب وجزاء ؟ هل يمكن أن يكون ذلك كله اعتباطاً ولا هدف له يتصل بحياة الناسي ؟ .

ونقول: تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.. فيا من شيء أمر به أو نهى عنه إلا كان لأمره أو نهي عنه إلا كان لأمره أو نهيد محكمة تتجلى في مصالح الناس في حياتهم الدنيا ومصلحة البشر وإسعادهم وتوفير الأمن والاستقرار لهم في الحياة هو الغرض الأول من كل عقيدة الهية في كل نظام رباني شرعه الله للعباد.

فحين أمر الله عباده أن يعتقدوا بوجوده ويوحدوه فى عبادتهم ويلتمسوا منه وحده العون والنقع ودفع الضر والشر لم يكن ذلك لأن من ورائه نفعاً لله ـ تعالى عن ذلك ـ فالله هو الغنى الحميد ولو لم يعترفعباده بذلك .

وإنما أراد الله بذلك تكريم البشرية ورفع مستواها المقلى والفكرى عن أن تخصم وتذل لمخلوق ترهبه وترغبه وتعفر جباها بالسجود له فلكل مخلوق مهها علا شأنه نهاية وهو محتاج إلى خالقه ولا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ومن إذلال المرء لنفسه وامتهائه لمعقله واحتقاره لكرامته أن يلتمس القوة من ضعيف أو يترجه بالتعظيم لمحتاج ولهذا الم يرض الله لعباده هذا المصير وهذا الإذلال، فوجههم جميعاً وفرض عليهم أن يوفعوا رأسهم للساء ولا يخضعوها للارض وأن يتجهوا جميعاً بالعبودية والحضوع للقوى الأعلى الذي لا تأخذه سنة ولا نوم الذي لا تأخذه الإ من الله ومن

الخضوع للعبودية إلا له ، ويشعرون ـ بذلك ـ أنهم جميعا أمام الله سواء أفضلهم أكثرهم طاعة له واستجابة لأمره ويحسون عزة انتسابهم لله القوى القادر الذي يعلم الحياة ، والأرزاق وله الخلق والأمر يعيشون أحراراً أعزاء وينطلقون في حياتهم لتحقيق ما يريده الله ظم دون خوف إلا منه ولا رجاء إلا فيه فعقيدة التوحيد تحطيم لقيود الاستعباد ، استعباد المخلوق أو سيطرته عليه وفي هذا المصلحة للإنسان وتكريم له ورفع لشأنه .

والأمر كذلك في عقيدة البعث التي أهتم الله بها لا لأنه سبحانه يريد سيطرة أو نفعاً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً بل لتقليم أظافر الشر في المجتمع وتوفير السعادة حتى لا ينطلق الناس في حياتهم كالسباع يفترس قويهم ضعيفهم ويستبد صاحب السلطة بمن لا سلطة له دون شعور بالحوف من حسيب أو رقيب له المسلطة المرجع والمصير.

﴿ يَوْمِ لَا تُمَّلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا والأمريومِثِد الله ﴾ . .

فشعور الإنسان وإيمانه بأن أمامه موقفاً بحاسب فيه عها عمله فى دنياه وأنه فى هذا الموقف يجرده الله من سلطات وأسباب قوته ثم يجازيه على عمله ﴿ فَمَن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ﴾ . .

أقول شعور الإنسان بهذا يردعه عن الاسترسال في شره ويجعله يفكر قبل أن يعتدى ويظلم لأنه أن أفلت في الدنيا فالقصاص ينتظره في الآخرة فيحف عن ظلمه واعتدائه ويحاول أن يكسب منزلة عند الله بالخبر يفعله وبالصالحات يقدمها ، وبذلك تصلح الحياة ويسعد الإنسان فيها ويصور الله هذا المعنى في قوله :

﴿ تِبَارِكَ الذَّى بِيدَهُ الملكَ وهو على كلَّ شيء قدير الذَّى خلق الموت والحياة ليبلوكم أبكم أحسن عملاً وهو العزيز الففور ﴾ .

ففي هذه الآية يحدد الله وظيفة الدنيا بالنسبة لحياة الإنسان فيها.

﴿ الَّذِي خَلَقَ المُؤتُ والحَيَاةَ لِيَتُلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَملا ﴾ فهذه الحياة التي نحياها هي مدة امتحان يمتحننا الله فيها هل ننجح في آداء ما علينا أو نفشل

والحُسَاب على ذلك لا يقتصر على الدنيا وإنما سيكون ذلك في يوم آخر «و يوم القيامة » . .

#### ولم هذا الامتحان وهذا الحساب؟ هل ذلك أمر ضرورى؟

نعم إنه أمر ضرورى بالنسبة لحياة الإنسان وبالنسبة لعدل الله بعد أن اقتضت حكمته أن يجمل هذه الحياة الدنيا ميدان عمل يتصارع فيها البشر وقد خلقهم الله مزودين بغرائز وميول وآمال وجعلهم متفاويين في قدراتهم وفي طبائعهم وقعولهم وأرزاقهم وحظوظهم في الدنيا ثم أرسل لهم الرسل ليحددوا لحم الطريق الذي يسلكونه فعنهم من استجاب ومنهم من تمود . . وطغى واستبد وظلم الناس ونحن نلاحظ أن المؤمنين قد يستبد بهم ظالم ويعتدى على حقوقهم بينا يتمتع الظالم بدنياه ويتوفر له المال والمنصب ، تنقضى حياة هذا وذاك : هذا ظالم وذاك مظلوم ولو وقف الأمر عند هذا لما توفر أو تحقق عدل بين عباده ولخمه الظلم بدنياه دون قصاص منه وذهب المظلوم دون أن يقتص له . . وهذا حكمة الله وعدله بين عباده . .

لذلك كان من الضرورى أن يكون هناك حساب وعقاب في يوم آخر غير أيام هذه الدنيا وهو اليوم الذي يعمث الله فيه الخلاتق وعيما من القبور ليحاسبها على ماقدت في دنياها فو وَنَضْع الموازين القِسْط لِيوْم القيامة فَلا تُظلَّمُ نَفْسُ فَيْثًا وَإِنْ مَنْقَال مَنْقَال مَنْهُ مِنْ خَرْدًلُ أَتَبًا بِهَا وَكُفى بِنَا حَاسِين ﴾ وبهذا يتحقى عدل الله الذي قامت عليه الذيا ﴿ وخلق السموات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ﴾ فكها أن السموات والأرض قامنا وانتظمنا على أساس من الحق والعدل فلا يخرج شيء فيهها عمار سمه الله كذلك كان من العدل والحق أن يكون هناك نظام عكم للبشر يقفى بأن تجزى كل نفسماكسبت العدل والحق قالذ نظام عكم للبشر يقفى بأن تجزى كل نفسماكسبت ولما كان كان من العدل والحق أن يكون هناك نظام عكم للبشر يقفى بأن تجزى كل نفسماكسبت ولما كان كان هن قالد وقال التحقق هذا العدل

بهذا وضع الله الإنسان أمام امتحان ونتيجة هذا الإمتحان لا مفر منها ولاشك أن كل إنسان عاقل بحرص على أن يجتاز هذا الإمتحان بجدارة وأن يحضر له أو يتخذ كل الأساليب التي تهي، له النجاح فيه لاسيها إذا عرف أن كل عمل يعمله وكل كلمة يقولها حسوب أو محسوبة عليه فى كتاب لا يغادر صنفيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وإن ﴿ مَنْ يَقَمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يرهُ وَمَنْ يَقْمَل مِثْقَالَ ذَرَّة شراً يرهٌ ﴾ وإنه ﴿ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ﴾ ﴿ وإن الله عليمُ يِلمَاتِ الصَّدور ﴾ وإن الإنسان لا يستطيع أن يداور أو يجاور أو يخالط أمام ربه يوم القيامة .

﴿ يَوْمَئِدُ تُمْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُم خَانِيةً ﴾ .

﴿ يَوْمُ تَشْهُدُ عَلَيْهِمِ الْمِنتَّهُمِ وَأَيْدِيهِم وَأَرْجُلُهُم بَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ . ﴿ يَوْمِئْدُ يُولِّيْهِمُ اللهِ يَنْهَمُ الْحَقُّ وَيَمْلُمُونَ أَنَّ اللهِ هُو الحَقُّ الْمَيِنُ ﴾ وعلى أساس من العمل والسلوك يكون الجزاء إما إلى جنة وإما إلى تار . ﴿ يَوْمٍ يَفِرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ المَعْمُ اللهُ عَنْهُم يَوْمُؤَدُ شَأَنَّ يُثْنِي ﴾ المرعى مِنْهُم يَوْمؤدُ شَأْنٌ يُثْنِي ﴾ ويقول : نفسى نفسى من هول مايرى . .

لاشك أن كل إسنان يعرف ذلك ويؤمن به في دنياه إعاناً بخالط دمه ويملا قلبه سيحرص الحرص كله على أن يكون في حياته تطبيقاً عملياً لتعاليم ربه ويضع نصب عينيه أن يرضى الله ولو أسخط الحلائق وأن يتحاشى كل ما يغضب مولاه ولو كان في ذلك رضاءً كل البشر عنه فكلهم لا يستطيعون فاعاً عنه أمام ربه في من المنظس شيئا والأمر يؤميد لله في .

إن إيمان الإنسان الحقيقي بالجنة يحيله في حياته مشتاقاً البها دائها يشم ربجها ويندفع في كل عمل يقربه إليها ولقد سمع أحد الصحابة رسول الله يخبر بأنه ليس بين المؤمن والجنة إلا أن يقوم فيقاتل فيقتل شهيداً ، وكان في يده ثمرات يأكلها فرمي بها وقال إنني إذن لخاس إذا بقيت حتى آكل هذه الثمرات. واندفع للقتال في سبيل الله يحصد رؤوس المشركين حتى استشهد . . فإيمان هذا الصحابي بالبعث وبالجنة للشهداء جعله يسارع اليها ويعتبر اللحظات التي تؤخره عنها لحظات ضائعة ويقبل مشتاقاً على الاستشهاد . . والجود بالنفس أقصى غاية الجود . .

وهكذا حمل الإيمان هذا الصحابي على أن يجود بروحه وهكذا بحمل كل مؤمن على أن يسمو بنفسه عن كل ما يغضب ربه فلا يترك واجبًا قرضه الله عليه ، ولا يقرب معصية نهاه الله عنها ويكون نموذجاً طيباً للإنسان الذى يريده الله ويجبه هذا إذا كان الإيمان نابعاً من القلب أما إذا كان مجرد أقوال نرددها وندعى بها أننا مؤمنون فإن مثل هذا الإيمان لا يلجم النفوس عن نزواتها ولا يردع الأشرار عن شرورهم مثلها نشاهد الآن . ولمثل هؤلاء نذكر لهم قول رسول الله ﷺ : « ليس الإيمان بالتمنى ولكن ما وقر في المقلب وصدقه العمل ، وإن قوماً غرتهم الأماني وقالوا نحن تعصن المظن بالله وكذبوا . . لو أحسنوا المظن الأعلصوا العمل » . .

#### كيف نؤدى واجبنا

الواجبات التى نلتزم أداءها كثيرة متنوعة ، يقابلها دائياً حقوق لنا نطائب الغير بأدائها ، والنفوس بطبيعتها ميالة الى التحدث عن حقوقها ، والحصول عليها . فى الوقت الذىلا تراعى فيه حقوق الغير الواجب عليها أداؤها ولذلك كانت فى حاجة إلى كابح يكبحها ، ويحد من اندفاعها وراء ميولها ، ويذكرها بما للغير من حقوق ، يجب عليها أن تحرص على أدائها ، حرصها على حقوقها . .

وقد جاءت الأديان وقامت القوانين لتحدد الواجبات والحقوق وترشد الإنسان إلى أن يوازن بينها ، ويحرص على أداء ما عليه من واجبات ، حرصه على ماله بهن حقوق ، ويعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به .

ولا أظن أن هناك مشكلة حول معرفة الحق الذى لنا ، والواجب الذى علينا ، ولكن المشكلة حقيقة هى فى الاقتناع بهذه المعرفة ، والتزام النفس ورضائها بالعمل على هديها .

فهل يجدى القانون والقوة المنفذة له فى إقناع الناس بذلك ؟ الحق أنه لا يجدى كثيراً . مالم يكن مستنداً إلى قوة روحية . يقدرها الناس ، ويخضعون لها .

ثم هل تجدى محاولاتنا لإقناع الناس بفعل الواجب ، لأنه واجب وشىء جميل للنفس أن تعمله ؟

الحق كذلك أنها لا تجدى تماماً ، لأنها إن أفلحت في إقناع بعض الخواص من الناس من أصحاب العقليات العالية ، والحساسية المرهفة ، نحو الخير والجمال والواجب، فلن تفلح في اقناع غيرهم من الجماهير وعامة الناس.

فقد رأينا قديماً وحديثاً فلاسفة دعوا إلى هذا المذهب ، مذهب فعل الواجب لأنه واجب وجيل ، مثل الفلاسفة الرواقين ، والفيلسوف « كانت » الألمان وبمض الفلاسفة الإسلامين ، ورغم مافى دعوتهم من جال وخير مصفى ، إلا أنها فشلت عملياً لأنها دعوة لا تخاطب ولا تقنع إلا طبقة خاصة ، من ذوى الاستعدادات العالية ، والسمو النقسى ، أما بقية الناس .. وهم الكثرة الساحقة . فلا تمس نفوسهم هذه الدعوة ، لأنهم عن يغريهم الثواب ، ويرهبهم العقاب ، ولا تسمو نفوسهم إلى أداء الواجب لمجرد ما فيه من خير وجال . .

لذلك كان الدور الحقيقى لإقناع الناس على اختلاف ميولهم واستمداداتهم بالواجب ، ودفعهم لأداثه ، هو دور الدين وحده ، الدين الذي يستطيع شحن النفرس ، بعاقة قوية دفاقة من الإيمان بهذا الواجب ، ويجعل الإنسان يستهين بالشدائد ، ويقبل حتى على الموت من أجله ، سواء كان من ذوى الاستعدادات العالية الذين يفعلون الواجب لا طمعاً في جنة ولا خوفاً من نار ، أم من يفعلونه انتظاراً للثواب ووهبة من المقاب . .

وقد رأينا الإسلام يعنى عناية تامة بتربية النفوس على حب الواجب والتفائى في أدائه ، لكى يجعل من كل مسلم لبنة قوية صالحة في بناء مجتمع متكافل ، مين البنيان ، فنراه يربط الإيمان بالواجب ، وأدائه . كما ينبغى ، بالإيمان بالله ورسله ، فيقول الرسول ﷺ ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ي وتأتى الآيات الكثيرة في القرآن فنقول ﴿ اللّذِين آمنُوا وَعَمِلُوا المسلمات بور الأيمان ، عا جمل كثيراً من ذوى الرأى في الإيمان ، عا جمل كثيراً من ذوى الرأى في الإسلام ، يعدونها جزاءاً من الإيمان ، أو الصورة التنفيذية العملية له ، فإيمان لا ينبعث عنه أداء الواجب ، وعمل الصالح إيمان ناقص ، مبتور مهلهل ، لا يستر صاحبه أمام الله . .

ونجد النصوص الكثيرة في القرآن والحديث ، تُذْكى في النفوس ووح المراقبة ش ، وأداء الواجب للناس ، فيقول الله سبحانه ﴿ فَلا تَخْشُوا الناس وَاخْتُدُونِ (١) ﴾ ﴾ والدِّين هُمْ الاماتاتيم وَمَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾ (٢) ﴿ يا آيّا الَّذِينَ الْمَانِ لَا اللّهُ وَالنّمُ تَمْلُمُونَ ﴾ (٣) ﴿ الّدِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وعبادة الله هي في أداء الواجبات المفروضة، على الإنسان، للخالق والمخلوقين

ونرى الإسلام بحمل حملة عنيفة ، لا على المقصرين في أداء الواجب فحسب ، بل على اللين يفعلونه رياء ونفاقاً ، دون اقتناع نفسى يفعله ، فيعلن أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وأن أعمالهم لا جدوى منها ومثلها ﴿ كَمَثْل صَفُوان (أي حجر أملس) عَلَيْهِ تُرابٌ فأصابهُ وابِلٌ (أي مطر شديد) فتركه صَلْداً ﴾ وأزال المطركل آثار التراب . وكذلك الرياء ، يزيل كل أثر للأعمال ، وهذه الأعمال لا تقبل عند الله ، ولا يرضى عنها ﴿ لَنْ يَنَال الله خُوهُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوى مَنْكُم ﴾ (٣) .

ذلك لأن الواجب تزلفاً وتملقاً أو خوفاً من القانون أو من الناس ، صورة تسيحة للنفاق ، الذي يضر المجتمع ولا يفيده ، وهو يمثل خلاء نفسيا قبيحاً في الإنسان وضعفاً مزرياً ، سينتهز صاحبه أول فرصة ليتخل عنه ، ويظهر على حقيقته ، مهملاً في أداء واجبه ، ضاراً للناس ، مفسداً للمجتمع ، فالإسلام لا يكتفى بصورة أداء الواجب ، ولكنه يعنى أولاً بالباعث على أدائه . .

١ ـ سورة المائدة : ١٤

۲ ـ سورة المؤمنون ، بر

٣ ـ الأنفال: ١٠ . . ٢٠

١٠٠٠ مورة البقرة ٢٧٢ : ٢٧١

هـ سورة الج : ۲۳:

وهكذا يجيط الإسلام النفس ، بوسائل كثيرة من التربية ، ويعنى بإصلاحها داخلياً ، لينبعث منها بعد ذلك كل عمل صالح ، ومن هنا كان الفرق الشاسع بين التربية اللدينية ، التى تعنى قبل كل شيء بالداخل ، والتربية العلمية الملدية الى لا تعنى إلا بالسطح ، فإن الذى تصاغ نفسه من صغرها ، على مراقبة الله ، وأداء الواجب ، طمعاً في رضاه ، سيؤدى ما عليه ، ولو كان بعيداً عن الناس ، ومعطوة القانون ، لأن الذى يراقبه ويخشاه مطلع عليه ، أما الذى يخشى القانون ، ويراقب الناس ، ويستطيع في كثير من الاحوال ان يتخلص من القانون ويرفع اعين الناس وتظهر نفسه على حقيقتها . لا خير فيها ولا تهذيث ،

ولهذا كان لابد لنا إذا أردنا إيجاد بجتمع قوى ، مدرك لواجباته ، مؤد لها على الرجه الأكمل ، أن نعنى بغرس روح المراقبة لله ، والحوف منه ، روح الإيمان به إيماناً قوياً ، ينبحث منه كل خير للفرد والمجتمع .

وإن ما تشكر منه من فساد فى اللمم ، وسوء فى الأخلاق ، وجشع عند بعض الناس ، وركود فى النهوض بالمستوى اللى نبتغيه ، وتفكك فى الروابط ، إنما يرجع قبل كل شىء إلى اخلاء النفوس من هذه التربية ، الى عدم شعورها بالواجب ، الى عدم تعهدها من صغرها بالتربية الدينية ، التى تقوى فيها هذا العنصر الهام فى حياتها ، وحياة المجتمع ، وهو حب أداء الواجب خضوعا الله وطمعاً فى رضاه .

أنه يكفينا أن نعنى بغرس هذه الروح فى النفوس منذ صغرها ، لكى نجد رجالاً يعرفون مسؤولياتهم ، ويراقبون ربهم فى تصرفاتهم ـ وهم معهم اينها كانوا ـ ويعرفون كيف يؤدون واجباتهم ويتحاشون الوقوع فيها يسخط الله والناس ، فلا يغشون ، ولا يعرشون ولا يهملون عملاً ، ولا يسيؤون إلى الناس ، ولا يخونون ، لأن لهم حارساً عليهم من داخل نقوسهم ، يعرف الله ويراقبه ويخشاه . .

وهذا هو الطريق الصحيح ، والوحيد ، لبناء الرجال . وما أحوجنا إلى رجال مؤمنين مخلصين ، يعرفون كيف يؤدون واجبهم وهو

نفس الطريق الذي ارتاده وعبده رسولنا ﷺ ، فبني في مدرسته الكبري رجالًا ،

رفعوا على كواهلهم مجد هذا الدين ، وجد أتباعه المسلمين ، رجالاً تحدث ببطولتهم وإيمانهم وحى السياء ، قبل أن يلهج بذكرهم لسان التاريخ ﴿ رَجَالُ صَدَّقُوا مَا عَاهَدُوا أَنْهُ عَلَيْهِ ، فَهِنَهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبُهُ ، وَيَنْهُم مَنْ يُسْظِرُ وما بِلُلُوا تَبْدِيلًا ﴾ (١) .

(١) الأحزاب ٢٣

### ذكرى نزول القران

يقول عليه الصلاة والسلام :

«ما أن على المسلمين شهر خير لهم من رمضان». وهل يشك في ذلك عاقل، وقد نزلت هداية الله للبشرية فيه؟

إن من الأزمان ما يسعد ، ويحظى بالتقدير والذكر الحسن كالإنسان ، ويتنظر الناس قدومه حتى إذا قدم استقبلوه بالحفاوة كها يستقبلون عظهاهم النابهين فيهم ، غير أن الإنسان لا يخلد ذكره أو تعلو مكانته إلا بما يبذله من عرق وجهد وما يقدمه من خدمات ويقوم به من بطولات . أما الأزمان فتحظى بالخلود والتقدير لمجرد ما يقع فيها من أحداث يكون لها أثرها في تغير مجرى حياة الناس فيظلون يذكرونها ، ويحنون اليها ويستجلون قدومها ويعدون الأيام أو الشهور الباقية عليها حتى إذا أقبلت عليهم ، تفتحت قلومهم لها وتسابقوا في إظهار شعورهم وتقديرهم نحوها واحتفلوا بها بالأسلوب الذي يتفق وجلالها ويتناسب مؤمرهم وتقديرهم نحوها واحتفلوا بها بالأسلوب الذي يتفق وجلالها ويتناسب فيقيمون الزينات ويوفعون اللافتات ويخطبون أو يكتبون معددين مأثر الحدث أو الإحداث التي وقعت فيها ويعملون على أن تعم الفرحة بها كل قلب وتدخل كل بيت ، مجددين المهد أن يظلوا على ولائهم لها وحفظهم لذكراها .

يحدث مثل هذا في الأحداث الدينية أو الوطنية التي تمر بأية أمة من الأمم وعن قدر درجة هذه الأمة من الوعي والتقدير . .

ولقد كان شهر رمضان في حياة البشر لوعقلوا وفي حياة الأمة الإسلامية بوجه

خاص شهراً عظوظاً بين شهور السنة كلها حين اختاره الله ليفتتح فيه انزال القرآن على عبده الذي اختاره ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام فكان الشهر الذي استقبلت فيه الأرض أول أنوار السياء . . . وتجلت فيه رحمة الله على الإنسانية كلها حين نزل أمر السياء على رصول الله ﴿ أَقُرا لَم السياء على رصول الله ﴿ أَقُرا لَم السياء على رصول الله ﴿ أَقُرا لَم الله الله على الأكرة مُ الله علم بالقيام علم الإنسان ما لم يُعلَم في ثم توالى إنزال القرآن بعد ذلك نوراً وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون . فأنار الطريق للإنسانية التي ضاعت بين الناس معالمها . وهدى البشرية بعدما انحرف بها طريقها وأرسى دعائم العدل والحرية والمساواة بعدما اختلط على الانسان أمرها ، وخط الناس تشريعاً وسطأ يلبى حاجة الجسم في غير إسراف ، ويوقظ الروح في غير إصنات .

لم تعهد البشرية من قبل كتاباً مثله في رفقه بالطبيعة البشرية وفي عمومه وخلوده . فقامت على هديه أمة لم يكن من المنتظر لها أن تتجمع وتقوى ويكون لها دولة وصولة ودخلت التاريخ من بابه الواسع ، حين حملت هذه المبادى. ، وبشرت بها واستظلت برايتها وسارت شرقاً وغرباً تركز هذه الراية ، وتحمى الناس في ظلها من الجور والجهل، وفي سرعة غير معهودة، وبفضل هذه المبادىء التي جاء بها القرآن قامت في الرقعة الواسعة الممتدة من الصين الى المحيط أمة منماسكة وحضارة مزدهرة ، ويقظة واعية تتركز كلها على دعائم الإيمان والحرية والعدل والمساواة وإنصاف الإنسان واحترام عقله وبهرت هذه الحضارة أهل الغرب الغارقين في ظلام الجهل والتأخر ، فأخذوا يتوافدون على مراكزها في الشرق وفي الاندلس ، ويتتلمذون عليها حتى كانت حضارتهم التي تلمس الآن آثارها \_ والتي يمكن لكل منصف أن يقول أنها امتداد لحضارة المسلمين وجهودهم العلمية أو أنها وليدة ، حضارتهم .. ويقول أيضا وهو واثق من صدق قوله إن تاريخ العالم كان لابد أن يتغير عها هو عليه وإن هذه الحضارة العلمية التي تظلنا الآن ماكانت تصل إلى ما وصلت اليه لو لم ينزل القرآن ويضطلع السلمون على ضوء مبادئه بالدور القيادي، والحضاري الذي اضطلعوا به تلك الحقبة الطويلة من الزمن. وكان شهر رمضان هو الشهر الذي بدأت فيه شرارة الانطلاق لتكوين أمة وقيام حضارة ومن أجل ذلك كانت الليلة التي حصل فيها هذا البدء من ليالي شهر رمضان خيراً عند الله من ألف شهر بل خيراً من مثات الآلاف من السنين التي تمر على البشرية دون توجيه أو هداية .

إن بعض الأمم لا تزال تحتفل بالثورة الفرنسية لأنها في نظرهم كانت الشرارة الفرنسية لأنها في نظرهم كانت الشرارة التي ألهبت في الإنسان روح . . التمرد على الظلم ومكتبه من تقرير حفوقه وإعلانها ، فكانت بدء انطلاق الإنسان الأوروبي ليحطم الباستيل ويقضى على تحكم الملوك والبابوات في مصيره وفي تفكيره ، ويحتفل العالم الآن بذكرى إعلان الأمم المتحدة لحقوق . . الإنسان وتكتب الصحف والمقالات تهيب بالتمسك بها وقعيقها .

وما كان كلّ ذلك بشىء بجانب ما قرره القرآن وحققه المسلمون منذ أربعة عشر قرنا الإنصاف الإنسان .

لقد كان القرآن بمبادئه وتعاليمه التي حرص المسلمون على تنفيذها ثورة إصلاحية كبرى سبقت كل ما فعله الإنسان وسمت عليه سمو تشريع الله على تشريع البشر وحققت له من قرون عديدة في المجتمع الإسلامي ما يجاهد الأن للوصول اليه في المجتمعات التي تتحكم فيها حضارة الغرب.

و أفلا يجب علينا نحن أتباع القرآن . . وهذا شأنه وأثره الباقى الخالد ـ أن نحتفل بالشهر الذى بدأ ينزل فيه وقد علمنا أن الله كرمه وكرم إحدى لياله التى نزل القرآن فيها وجعلها خيراً من ألف شهر .

نعم لقد كرمه الله بالأسلوب الذى يتفق مع جلاله ، فجعله موسم خير شامل على عباده موسم خيرحين اختاره لمبادة من أفضل العبادات وقربة من أخلص القربات ، وأخبر عن ذلك فى حديثه القدسى حين قال «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به يترك طعامه وشرابه من أجلى ».

موسم خیر حین جعله شهرا و أوله رحمة وأوسطه مففرة وآخره عنق من النار » موسم بر حین أمر نیه بزکاة الفطر حتی تجف دموع المحرومین ویشعروا بالفرحة مع الآخرين وكل هذا من أجل أثرال القرآن فيه وإوسان رسول إلى الحمال من العرب . . . فها واجب اتباع القرآن ومحمد عليه الصلاة والسلام في هذه الذكرى المجيدة .

ان الله احتفل بهذه الذكرى من أجلنا من أجل هدايتنا . . ومن واجبنا أن نحرص على الاحتفال بها بالصورة التي أرانها الله .

لقد احتفل الله بها فجعلها موسم عبادة له فلنخلص في عبادتنا كها أراد ولنخلص قبل ذلك للقرآن وكل ما جاء به ولنعرف فضله علينا ونعظمه لا بمجود تلاوته أو الاستماع اليه بل مع ذلك بتعظيم مبادئه والأخذ بها في سلوكنا ومعاملاتنا وعدم تفضيل أي سلوك أو أية مباديء أو تعاليم أخرى على مبادئه وتعاليمه . واحتفل به فجعله موسم رحمة لنا فيجب أن نتعلم من ذلك أن تكون رحمه لنستحق رحمة فنكرم المساكين ... وتكفكف دموع البائسين حتى يكون لرحمة السهاء صداها في الأرض ويكون ومضان شهر الرحمة العامة. وجعله موسم صفح ومغفرة للذنوبنا فلتعلم من ذلك الصفح والمغفرة لإخواننا والتجاوز عن إساءتهم لنا ﴿ وأيعفوا وأيصفحُوا ، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ﴾ حتى يكون رمضان شهر اله لكم ﴾ حتى يكون رمضان شهر الهد لكم ﴾ حتى يكون رمضان شهر الصفح والمغفرة في الساء والارض .

ولقد صدق رسول الله ﷺ وهو يجمع كل هذا في قوله « ما أن على المسلمين شهر خير لهم من رمضان»

# ۷۷ دکری معرکة المصیر فی بدر

إن الأمم حين تصحو من نومها ، كإنسان حين يستيقظ من رقاده ، لابد له من أن يتذكر أمسه، ليصل به يومه، ويبني عليه عمله...

وأمتنا مر عليها زمان طويل ، وكأنها كانت في نوم عميق ، بينها كان العالم حولها يقظاً، يستغل غفلتها ونومها.

فلما مدأت تستيقظ وجدت مقدراتها في يد أعداثها ، يسيطرون على سير الحياة فيها ، ويجاولون أن يطمسوا معالم أمجادها ، ويشككوها في تعاليم دينها ، وفي تاريخها ، أو بمعنى جامع ، يحاولون أن يفقدوها ذاكرتها ، حتى يقطعوا حاضرها عن ماضيها ويقضوا على معالم شخصيتها ، فلا تملك حينتذ إلا الارتماء في أحضانهم ، والسير على منوالهم ، واعتناق مثلهم ومبادثهم ، وتمجيد تاريخهم وعظمائهم .

ولكن إذا جاز لأية أمة أن تفقد شخصيتها ، أو تنسى ماضيها أو تخضع لما يريده أعداؤها لها ، فلن تكون هذه الأمة هي الأمة الإسلامية ، لأن القرآن يقف بينها مذكراً مرشداً ، وحارساً يقظاً ساهراً ، كالديدبان الأمين ، وكالمولد الكهربائي القوى المستمر ، . . ولأن تاريخها حافل بأمجادها ، وبما سجلته في صحائفه ، وقدمته للعالم ، من معاني القوة والعزة والحق والعدل والخلق الكريم . .

وأمة لها مثل هذا التراث ، لا يمكن أن تفنى مهها طال رقادها ، أو امتد بها ضعفها ، لأن الأمة التي تبدد ميراثها ، وتدوس أمجادها ، هي أمة كالسفيه الذي يبدد ميرائه ، ولا يراعى مكانة أسرته . وأمتنا ولله الحمد ليست من هذا النوع ، وهى لا تحتاج لكى تتلمس طريق النهوض ، وتباشر مهمتها ، وتسترجع مكانتها ، إلا إلى تذكيرها بكتاب ربها ، وبتاريخ أسلافها .

ونحن الأن نحاول كما بحاول غيرنا من المخلصين في العالم الإسلامي أن نذكر المسلمين وبخاصة الجيل الصاعد منهم بذكري من أعز الذكريات ، وأعظمها خطراً في تاريخ الدعوة الإسلامية وهي ذكري معركة بدر . . ولا نريد من هذا بجرد الكلام ، ولكنا نريد ـ والله يعلم ـ أن تنفذ معاني هذه الذكري وعظاتها ودروسها إلى القلوب ولاسيها في هذه الفترة الحرجة من حياة الأمة فنتنفع بها في حياتها . والذكري تنفع المؤمنين . .

والأمة الإسلامية ولا سيها فى العالم العربي فى أشد الحاجة الى أن تدرس معركة بدر، وتنتفع بما كان فيها من دروس .

إن المسلمين فى كل مكان فى حالة ضعف بالنسبة لغيرهم ، يهابون أن يقفوا أمام أعدائهم ، وهم مجروحون أمام العالم كله بما حدث لهم على يد قلة زرعت فى قلب ديارهم ، ولكنهم لا يقتلون ولن يقبلوا أن يستمر هذا الجرح أو أن يبقى زمام المبادرة فى يد أعدائهم .

ویکاد هذا الموقف یشبه موقف الرسول ( 適) وصحابه الکرام ، حین أخرجوا من دیارهم بغیر حق إلا أن يقولوا ربنا الله . . وأجبروا على ترك أموالهم يتمتع بها أعداؤهم . .

وهنا يجب أن نقف جيماً وقفة تأمل وندرس ماذا فعل الرسول وكيف انتصر في معركة بدر ؟ إن الرسول ( 逾 ) وصحابته لم يستكينوا لمصيرهم في المدينة ، ولم يركنوا للدعة ولا للبكاء على الوطن السليب ، والحق الضائع ، بل أخذ الرسول ( 微 ) يعمل على توفير الاستقرار في المدينة بتوحيد صفوف أهلها برغم اختلاف أديانهم ، حتى يتفرغ لأعدائه الذين أخرجوه ، والذين لن يتركوه آمنا في المدينة .

ثم أخذ يرسل بعض قواته من الصحابة ، وكان يخرج هو على رأس بعض

هذه القوات ، لتأمين ما حول المدينة ، ولكى يفزع أعداءه فى مكة ، حتى لا يظنوا به ضعفاً ، ويطمعوا فى مهاجمته .

ويعد مرور سنة وشهور على هجرته ، خرج فى رمضان على رأس جماعة من . أصحابه ، لم يزيدوا عن الثلثمائة إلا قليلا ، ليستخلصوا بعض حقوفهم من قافلة المكيين التجارية العائدة من الشام . . . فكانت موقعة بدر . .

كان المسلمون يطمعون أن يستردوا بعض حقوقهم المالية من القافلة ، ويمودوا بها إلى المدينة ، ليحسنوا حالتهم المادية وليرهبوا بذلك أعداءهم . . ولكن الله أراد غير ما أرادوا . أراد أن يعل كلمة الحق بعد ما تهيأت لذلك أسبابه ، وأراد أن يعلم المسلمين أن ذلك هو ما يجب أن يخوضوا المعارك من أجله ﴿ وإذ يهدُكُم أنه إحمدى الطّائِفَيْنُ أنها لكم وتوَدُّون أنَّ غير ذات الشوكة تكون لكم ويُريئ أنه أن يُحق الحق بكلماتية ويقطع ذابر الكافرين ليُحق الحق وييطل الباطل ولو كره المُحجرمون ﴾ (١) كانت موقعة بين فريقين غير متكافين في اللقوة لاعددا ولا عدا أ. ولكن اراد الله أن يرينا على مر الزمان أيه على ما يحققه الايمان والصبر في الحياة من انتصار هذا الايمان الذي وجدنا صورة منه فيها قاله سعد بن معاذ احد زعاء الانصار لرسول الله صل الله عليه وسلم وهويستشيره « امض بنا يارسول الله لما البحر ( يشير الى البحر الاحر ) لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد »

ثم نرى صورة من سمو الإيمان على كل ما يحبه الإنسان عندما وقف الرسول (義) ينظر الى قتل المشركين ومعه صاحبه أبر حذيفة بن عتبة ، يرى فيهم جثث أبيه وأخيه وعمه ، وهو شاحب الوجه مكتتب ، فنظر الرسول إليه مشفقاً وقال له : يا أبا حذيفة : لعله دخلك من أمر أبيك شيء ؟ . فقال و لا والله يارسول الله ، وما شككت في مصرع أبي ، ولكنى كنت أرى فيه رأيا وحليا وفضلاً ، وكنت أرجو أن يهديه ذلك للإسلام ، فلما رأيت ما أصابه بعد الذى كنت أرجو له أحزنني ذلك ع فلم يجزن إلا لأن أباه قتل على غير الإيمان بالله ورسوله . صورة راتعة من سمو العقيدة على كل ما عداها عما يتعلق به الإنسان

١ ـ سورة الأنقال ٧ .

في الحياة .

ولهذا الذى يعلمه الله من سمو الإيمان فى نقوس المؤمنين أراد أن تتم المعركة ، فتلخل فيها قبل أن تبدأ ، كها تلخل أثناءها ، حتى لبخيل للإنسان أن الله سبحانه كان هو الذى يوجه المعركة ، ويصدر تعليماته للمحاربين .

وانستعرض معا بعض ما يقصه القرآن قبل ابتداء المعركة فيقول ﴿ إِذَّ يُرِيكُهُمُ أَنْهُ فَى مَنابِكَ قليلًا وَلَوْ اُرْاكُهُم كَثِيراً لَقِيْبِلَتُم وَلَسَازَعُمُ فَى الأَمْ وَلَكِنُ الله سَلَّم ﴾ (') وذلك لتفوية الروح المعنوية على خوض المعركة .

ثم كانت الصورة عند بدء للعركة ﴿ وإِذْ يُرِيكُمُوهُم إِذْ التَفَيَّتُم فِي الْقَيْنُكُم قَلِلاً ، وَيُقَلِّلُكُم فِي الْفَيْتِمِ لِيَقْضِي اللهِ أَمْراً كان مَفْمُولاً ﴾ (٢) وذلك ليفرى كل فريق بالآخر ، ويتم الله ما أراد .

وأثناء المحركة . . ﴿ إِذَالعَشْيكم النَّمَاسِ آمَنَة منه ، وينزل عليَّكُم مِنَ السَّهِاءِ ماهُ لَيْطهِرُكم بِهِ ويُشْت بِهِ السَّهاءِ وليُوبطَ على قُلُوبكُم ويُشُت بِهِ الاَقدام ، إذ يُوحى رَبُّك الى الملائِكة أنَّ معكم فَتَبُّوا الذين آمَنُوا سَالتى فَ قُلُوب الذين آمَنُوا سَالتى فَ قُلُوب الذين آمَنُوا سَالتى فَ قُلُوب الذين آمَنُوا سَالتى فَ فَاصْرِبوا فَقُول ﴿ فَاصْرِبُوا فَوْلَ ﴿ فَاصْرِبُوا فَوْلَا المَركة . . . فوق الذي يقودها ؟ الله الموى القادر .

ونحن حينها نقرأ عن غزوة بدر في سورة الأنفال أو في كتب التاريخ نستطيع تماماً أن نعرف لملذا شمل الله المسلمين في هذه الغزوة بنصره وعونه ومدده من الملائكة . . فهذا النصر والعون يجرى مجرى سنة الله في خلقه . ولا يكون إلا حيث توجد التربة الصالحة لتلقيه ، وتوجد النفوس المؤمنة المستحقة له .

إن الله لا ينصر المتخاذلين المتفرقين ولا يعين مزعزعى العقيدة والإيمان ، لأنهم بتخاذهم وتفرقهم ويضعف أيمانهم يصبحون غير أهل لمدد الله ونصره ،

١ ـ الانتال : ٤٣

٧ ـ الأنفال: ع ع

١- سورة الأنقال : ١١ - ١٢

ولا لتحقیق وعده الذی سجله فی کتابه ﴿ ولیتصرن الله من ینصره ﴾ (۱) ﴿ إِنْ تَنْصُرُوا الله بِنْصُرُكم وَبِسْتُ أَقدامكم ﴾ (۱) أقدامكم ﴾ (۱) . أقدامكم ﴾ (۱) .

فاللدرس الذي يجب أن نعيه ونفهمه من غزرة بدر هو أن النصر لا يكون إلا مع الصبر والإيمان والعزم والتصميم ، وإن الله لا يمد أحداً بقوته ، مالم يكن هو أملاً لحذا الإمداد وقد قال الله تمال ﴿ بِل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يخمسة آلاف من الملائكة مسومين ﴾ (¹) فالصبر والتقوى شرط للملد والعون والتصر . .

نحن المرب المسلمين في معركتنا الأن لاسترداد حقوقنا وكرامتنا يجب أن نضع ذلك أمام أعيننا ، ونتيقن تماماً أننا سوف لا نحقق النصر الذي نرتجيه ، إلا إذا انتصرنا ـ أولاً ـ على أهواتنا ، وشهوات نفوسنا ، وبعنا أنفسنا وكل ما نملك لله ، وتجردنا عن كل غرص شخصى في سبيل أعلاه كلمة الله والمؤمنين .

إن المؤمن حينتذ يكون قوة تقهر أمامها قوى الشر مها تكن في عددها . ولنا في غزوة بدر عبرة حيث كانت تعبر عن هذه الحقيقة : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » (\*)

ومها يبلغ الضعف بالمؤمن فإنه بجب أن ينتصر على عدوه ، وإن كان في قوته ضعف قوة المسلمين ﴿ الآن حَفَّق الله عَنكُم وَصَلَمَ أَنَّ فِيكُمْ ضِعْفاً فإنْ يكُنْ مِنكم مِاثة صَابِرَة يَغْلُبُوا مِاتَتِينَ وإنْ يكنَّ مَنكم آلف يَغْلُبُوا ٱلْفَيْنَ بِإِذِنِ اللهُ والله وجع الصَّابِرين ﴾ (١) وقفوا معى عند هذا الشرط ، مائة صابرة ، لا بجرد مائة ، وبجرد ألف ، فالمهم أولا هو الروح المعنوية روح الإيمان التي تستهين بالصعاب

١- سورة الحج ١٠٠

٢ سورة الروم : ٤٧
 ٣ ه القتال و عمد : ٧

۳ ، القتال ، محمد : ۷ غ أل عمران : ۱۲۵

د البقرة ٢٤٩

ا الأنفال ٦٦

وتقهر الشدائد . .

وهذه سنة الله التي لا تتخلف في النصر والهزيمة ، وجدنا شاهداً لها في غزوة بدر حين انتصر المسلمون على ضعف في عددهم وعددهم . . ثم وجدنا هذه السنة تتحقق بصورة أخرى في معركة أحد ، حين انهزم المسلمون - بعد انتصارهم في بدء للعركة - لمخالفتهم أوامر القيادة النبوية ، بعد أن لاحت لهم تباشير النصر .

ويقول الله فى هذا ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَهُدُهُ إِذَ نَحْسُونِهِم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَتَازَعْتُمْ فَى الْأَشْرِ وَحَصَيْتِم مِنْ بَعْدِ ما أَراكِم ما تَجُبُون مَنْكُم مِنْ يُرِيدُ الدُّنَا وَمِنْكُمْ مِنْ يُرِيدُ الاَّحْرَةِ ثِمْ صَرَفَكُمْ عَنْهِم لِيَسْئِلِكُمْ ﴾ (") ويقول إن اللهِين تَوَلُّوا مَنْكُم بِوم التَّتَى الجَمْعان إِنَّا اسْتَرَقَّمُ الشَّيْطان بِيَعْضَ ما كسَبُوا ﴾ (")

ويقول ﴿ أَوَ لَمَّا أَصَائِتُكُم مُصِيبَةً قَدْ أَصَبُّم مِثْلِيْهَا قَلْتُم أَن هَذَا قُلْ هُو مَنْ عَدْ أَنْفُمِكُم ﴾ .

ويقولُ في مُعركة حنين ﴿ وَيَوْمَ خُنينَ إِذْ الْعَجَبَتَكَمَ كُثْرُتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقتُ عليكُمُ الأَوْضُ بِمَا رَحْبَتْ ثُمْ وَلَيْتُم مُلْتِرِينَ ﴾ (') لأن هذه الكثرة لم تكن معبأة بالروح المعنوية القوية ، واستولى عليها الغرور .

ثم نرى شاهداً آخر لسنة الله فى حياتنا حين أجمعت الجيوش العربية لتقاتل قلة من اليهود وكيف انهزمت الكثرة العربية أمام القلة اليهودية وأسباب تلك ذلك معروفة لا داعى لذكرها .. ولازلنا نحاول تضميد جراحنا ولكن لما تنهيأ نفوسنا بعد لكى تتلقى نصر الله وعونه .. كالتلف الذى يصيب جهاز الاستقبال فلا يلتقط ما فى الأثير من أصوات .

إن الطريق المذى رسمه الله لنا فى معاركنا الحربية لكى ننتصر قد ذكره صريحا فى قوله سبحانه ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا إذا لقيتُم فئة فَاتَبُّوا وَاذْكُرُوا الله كَثيراً لَعَلِكُمْ تَفْلُحُونَ وَأُطِيعُوا الله وَرَسُولُه ولاَ تَنَازعُوا فَتَفْسُلُوا وَتَذْهِب رِيحُكُم

<sup>1</sup>\_ العمران ١٥٣٠

٢- أل عمران : ١٥٥

٣- الأنفال ٥٤

واصيروا إن الله مَعَ الصَّابِرِين ﴾ (١) .

اثبتُوا ، واذَكُرُوا الله . . وأطيعُوا الله ورسُوله . . ولا تنازعوا ، واصبروا . هذه هى التعاليم والأسس التى وضعها الله أساساً لاكتساب النصر : ثبات ، وذكر الله ، وطاعة له فى كل صغيرة وكبيرة رعلم اختلاف أو تنازع ، وصبر ، • ثم تكون التيجة ﴿ إن الله هم المصابرين ﴾ بعونه وتأييله ونصره . .

كانت هذه هي عدة النصر في معركة بدر ، وهي عدته في كل معركة يخوضها المسلمون مع أعدائهم ، يجب أن نعيها ونسلح أنفسنا بها ، ونحن نخوض معارك الشرف والمصير من أجل كرامتنا وكرامة الأجيال المقبلة .

وإذا كان كل واحد منا يتساءل : متى يكون أمة مرهوبة الجانب ، ولها وزنها وكلمتها فى تقرير مصيرها ومصير العالم ؟ فالأولى أن يسأل نفسه قبل هذا : ماذا فعلت ، وماذا قلمت من شمن وجهد لتحقيق هذه الأمنية .

إننا سنقضى وقتاً نتحلث البكم ، وستقضون معنا هنا وأمام الشاشة والمذياع وقتا تستمعون فيه وتشاهدون . وأظن أننا سنخرج من هذا بتعليقات . . هذا أجاد . . وهذا قال . . لا أيها الأخوة . . لا نريد هذا لنا ولا لكم . . ولكنا نريد أن نأخذ من هذه الذكرى شحنة من الإيمان والعزم ، والتصميم على أن نغير حياتنا إلى ما نرجوه من حياة أفضل وأكرم ، فإن لا بغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .

والذكرى تنفع المؤمنين . .

١ ـ الأنفال ٢

# ذكري الاسراء والمعراج

جرت عادة الأمم حديثاً أن تحقل بذكرياتها وأمجادها الماضية المتصلة بدينها أو بحوادث هامة غيرت بجرى تاريخها ، أو بذكرى رجال عظهاء من أبناتها كان لهم أثر ملموس فى حياتها ، وهى تعتبر هذه الاحتفالات نوعاً من الوفاء والإخلاص للذكريات التى تحتفل بها والتقدير الأصحابها ووسيلة من وسائل التربية للجيل الحاضر لتذكى فيه روح الحماس الدينى ، أو الوطنى ، وتثبت فى نفسه حب المقيم والمثل العليا وروح القدوة والتأسى بأصحاب هذه الذكريات التى تحتفل .

وسلفنا الصالح في الصدر الأول وما تلاه من قرون لم يكونوا يحتفلون كها نحتفل الآن بليلة الإسراء ولا بالمناسبات الدينية كمولد الرسول 義 ، ورأس السنة الهجرية ـ لا لأنهم كانوا أقل غيرة منا أو التفاتا أو تعظيا لدينهم وما يتصل به بل لأنهم كانوا أكثر منا التصاقأ بالقرآن والتفافأ حوله واستمداداً من ينابيمه الصافية واستهداء بهديه الكريم .

أما الآن فقد تعددت الوسائل التى تصرف الناس وتلهيهم عن القرآن والتأمل فيه واحياء معانيه وتوجيهاته فى النفوس ، وهجمت علينا أضواء المدنية الغربية وشلت أبصارنا ويصائرنا اليها ، وأصبحنا سريعى التأثر بكل ما يأتينا من الغرب ، بل ربحا أكثر معرفة بتاريخه من تاريخنا وبأبجاده من أبجادنا وعظماته من عظمائنا . حتى أحس الغيورون منا الحوف على كباننا ومقوماتنا من هذا السيل الجارف وأشفقوا على جيلنا أن يغزوا الغرب عقله وروحه ويطبعه بطابعه وينسيه أبجادنا ومفاجرنا وعظهانا ومقومات ديننا أو على الأقل يشككه فى كل ذلك

وينتزع من نفسه روح الاعتزاز به ليعيش بلا ماض يفخر به .

لذلك أصبح من الضرورى لنا أن نتهز كل مناسبة دينية أو وطنية ونتخذ من إحيائها والاحتفال بها وسيلة من وسائل التربية وطريقة من طرق التعريف بماضينا وأمجاده ومبادئنا وسموها ورجالنا وعظمتهم وآثارهم فى الحياة وفضلهم على الإنسانية .

ومن هنا كان الاحتفال بالاسراء والمعراج ورأس السنة الهجرية ومولد الرسول ﷺ أمراً ضرورياً لاسيا بعد أن نسى بعض المسلمين شخصيتهم وأخلوا يحتفلون - كما يحتفل الغربيون - بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية . . فهو وإن كان أمراً مبتدعاً ومستحدثاً إلا أنه بدعة حسنة وسنة طيبة بل ضرورية الهدف منها شريف والغاية كريمة . .

عهدف إلى التذكير والتعليم ووذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ، .

ولكن ماذا فى الاسراء والمعراج من معان نقف عندها ونتأملها ونستمد منها زادا من القيم والمثل العليا نغذى به أرواحنا وهديا نهدى به نفوسنا .

إننا كلما تذكرنا الإسراء والمعراج آمناً أو إزددنا إيماناً فإن الله لا يخلف وعده لرسله واللدين آمنوا بل يرعاهم برعايته ويحرسهم بعنايته ، ويعوضهم مها يلاقونه من أذى السفهاء وبطش الأغبياء . رضا منه ورحمة ، وقوة وعزة . . وإلا فهل هناك الإنسان كائنا من كان أن يطمع في أسمى وأجل من قول انه لرسوله ﴿ واصبر لحكم ربك فإنك بأعينا ﴾ .

إن روح المؤمن بربه الواثق من نصره تشدو وهمي تتمثل ربها يخاطبه ويناجيه ، يقول الشاعر :

فيا ليت مابينى وبينك عامر . وبين المعالمين خراب المالمين خراب اذا صبح منك الرد فالكبل هين وكل الله المنات المالكين تراب تراب المدى المالكين المالك

والهم الثقيل بعد مامات النصيران : عمه أبو طالب وزوجه خديجة وخلا الجو للسفهاء أن يتطاولوا عليه ويتفتنوا فى إيذائه حتى لم يستطع أن يدخل مكة ــ وهو عائد من رحلته القاسية للطائف ــ إلا فى حماية رجل من أعداء دعوته .

في هذا الوقت الذي تجمعت على الرسول فيه كل أسباب الهم والحزن وأغلقت في وجهه الأبواب في الأرض تفتحت له أبواب السهاء واستضافه الله عنده في الملأ الأعلى بطريقة غير معهودة لدى أهل الأرض ، ليعلموا جمعا أن يد المناية الإلهية ترعى هذا الرسول المجاهد الصابر ، وسترعاه حتى يكون نصر الله والفتح المبين . . وليستمد الرسول من هذا التكريم زادا فوق زاد من الإيمان بربه ، والثقة بنصره ويأخذ طاقة فوق طاقة تعينه على المضى في دعوته وجهاده غير عابىء بالمعاندين حوله حتى يمكن لدين الله في الأرض . . وقد كان .

وليس هناك أجمل من أن يشى الله على نفسه لأنه كرم الرسول هذا التكريم وبهذا الأسلوب الحارق للعادة وسبحان الذى أسرى بعبده ، فيعظم الله نفسه ويعلمنا تعظيمه لأنه سبحانه بقدرته هو الذى تولى أمر هذه الرحلة التى كلت في إدراكها العقول وبقى واجبا على اتباع محمد الذى يعد تكريمه تكريما لهم أن تلهج قلوبهم وألسنتهم : وسبحانك ربى لك الحمد فى السموات والأرض وأنت العزيز الحكيم وعلى كل شيء قدير » .

وأن يعرفوا أن الله لا يتخل أبدا حن المجاهدين في سبيله ، بل يفتح لهم الأبواب التي تفرج كربهم ، وتزيل شدتهم ، وتعينهم على المضى في رسالتهم ، وكم لفرج الله من أبواب .

ونذكر كليا ذكرنا الإسراء والمعراج أن الحكيم الخبير انتزع الرسول وقتا من الزمن من بحار الحزن والهم التي كانت تلفه قبل أن يلفه النوم الطويل في تلك الليلة ، ومن الجو القاسى المعتم الذي كان يجيلا به ، والشدائد التي كانت تعصر نفسه انتزعه من وسط هذا كله واستضافه عنده ، ليرفع من قدره ويحده بطاقة جديدة من الاحتمال وليعطيه الدواء الشاقي ، والعلاج الناجع للضعف النفسى بهذا التكريم ، ويدله على أمضى سلاح لمجابة هذا الضعف أمام الشدائد ، وأقرب الطرق للوصول الى رضا الخالق ، الى الصلاة التي جعلها الله معراجا

لموح كل انسان يقف بين يديه ، ويناجيه ، حتى يرتفع على كل أشواك الأرض ويتغلب على عقبات الحياة .

ويفعم قلبه ببرد الرضا والتسليم ﴿ واستينبُوا بالصبر والصلاة وإنبًا لكبيرة إلا على الحائمين ﴾ فكان الرسول ﷺ يستعمل هذا العلاج أو السلاح للتغلب على الشدائد فكان إذا حز به أمر (أى اشتد به ) لجأ الى الصلاة ، ووقف بين يدى الله تعالى يناجيه و الحيمُدُ شه رب العالمين . الرحمن الرحيم . . مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين . . ، قسمو روحه ، وينسى همومه ويستأنف نشاطه ، ولم يكن بعد ذلك من عجب أن يعرف الرسول قدر الصلاة ومنزلتها فيقول : وجعلت قرة عيني في الصلاة ، تلك التي فرضها الله عليه وعلى أمته لا بواسطة جبريل ينزل بأمره الى الارض بل كان فرضها في احتفال الملأ الأعلى برسوله وصعطفاه ، حين استضافه واستدعاه . . ومن هنا ندرك أهمية الصلاة عند الله ومركزها في الإسلام بين الفروض الأخرى وندرك سر غضب الله على من يهملونها ولايتمون بادائها كأنهم في واد والله ورسوله في واد آخر .

ثم كان موقف الرسول ﷺ حين أشرق صباح ليلة الإسراء والعراج موقفا يعلمنا كيف الثبات على الحق والجهر به ، فقد أصر على أن يحدث الناس بما رأى يعلمنا كيف الثبات على الحق والجهر به ، فقد أصر على أن يحدث الناس بما رأى للانقضاض عليه ، وتلمسهم الاسلحة الدعاية ضده ، والتشهير به ، وإضعاف لانقضاض عليه ، وتلمسهم الاسلحة الدعاية ضده ، والتشهير به ، وإضعاف به ، وهجوما عليه ، ويرغم تحذيثه لهم من غرابة على عقولهم ، يزيدهم إغراء به ، وهجوما عليه ، ويرغم تحذير أم هانى بنت عمه له ، وتعلقها بثيابه ، ترجوه : ألا يحدث الناس ، ويمكنهم من حربه ، برغم ذلك كله لم يحجم عن الجهر بما أراه الله ، وأقبل على القوم يحدثهم به ، حديث الوائق من ربه ، غير مبال بحوقفهم ، وبما يثيره هذا الحديث له من متاعب ومضايقات .

ذلك موقف وإن لم يكن غريبا على الرسول بعد أن قال لعمه من قبل و والله ياعم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يسارى على أن أترك هذا الأمر ماتركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه » إلا أنه يدلنا على إصرار الرسول دائها على الجهر بكلمة الحق التي يؤمن بها ، ولو زجرت اللذنيا أمامه ، وتتمتمت

الجبال من أمكنتها.

ذلك موقف كلما ذكرتاه ربا فى قلوبنا خب الخق والجهر به ، والتضحية فى سبيله ، ولنا فى رسول الله أسوة حسنة . وعلى سير الأنبياء والصالحين المخلصين أيها الأخوة تمتمد وسائل التربية الحديثة ومن قبلها القرآن والسنة فى غرس المثل المليا فى النفوس ﴿ وذكر قإن الذكرى تتفع المؤمنين ﴾ ﴿ لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ﴾ ﴿ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ﴾ ،

وفى ذكرى الإسراء والمراج تمفو قلوينا الى المسجد الأقصى الأسير المحترق منتهى الإسراء بالرسول من مكة وموضع صلاته بالأنبياء ، وبده هروجه الى السياء . . تمفو قلونبا الى هذا المسجد الذى بارك الله حوله والذى أصبح أسيرا تعبث به العصبة الاتمة أشد الناس عداوة للذين آمنوا ، ونحس ما بلك أمريكا من عون لليهود لانتزاع هذه البقعة المباركة من أيدى المسلمين .

بل نرى الآن تحرك الفاتيكان لاسترضاء اسرائيل وأشعارها بعطفه ليزيد هذا التكتل ويباركه ليتم لهم جميعا مايريدون من إقصاء المسلمين عن المسجد وماحوله ليعمقوا الجرح الذي أصابوا به قلويتا ، يوم انتزعوا منا جزءا حبيبا علينا وطردوا منه أحبابنا وإخواننا .

إن الجرح كليا ترك وأهمل اتسع وسرت جرائيمه فى الجسم كله حتى تقضى عليه ، فهل يكون فى تذكرنا للإسراء والمعراج ، وفى إدراكنا للواقع المر ، ولاخطار المحدقة بنا الآن ، وفيا نراه من تحركات مريبة لتوحيد الجبهات المحادية للإسلام ، هل يكون فى ذكل كله صوت النلير .. الذى ينبه المغافلين ويوحد جهود المختلفين من المسلمين ، ليقفوا صفا واحدا أمام هلمه الأخطار ، مضحين بالنفس والمال والمقالح الشخصية ليستردوا كرامتهم ، ويمسحوا وصمة العار من جبينهم ، ويحققوا الأنفسهم المزة التى جعلها الله من خصائصهم . . . ف إن الله لا يفير مايقوم حتى يفيروا ما بانفسهم ﴾ ؟ .

إننا إن فعلنا وما أحرانا أن نفعل استطعنا أن نمرر على العالم كلمتنا ، ونفرض ارادتنا ونستعيد أمجادنا ، ونرفع فوق هامات الزمان بنودا ، ونبنى على صرح الخلود خلودا .

# ٧٤ دكرى النصر المبين في عرفات

في هذا اليوم العظيم ، يوم عرفات يلتتم شمل الحجاج في ساحاتها الواسعة ، ضيوفا على الله وعلى بيته الحرام . . . ناداهم الله فلبوا ندامه ، يلتمسون منه عفوا عن ذنوبهم ورفعا لدرجاتهم ، وقد تركوا أوطانهم وأولادهم . ومصالحهم . وهاجروا إلى الله ، ولاذوا بجنابه ، يغسلون بالتوبة الخالصة أوزارهم ، ويزدادون إيمانا بربهم ، وهم يخطون في أرض القرآن ، وموطن النبي عليه الصلاة والسلام حيث عاش رسول الله وبعث وجاهد واحتمل في سبيل ربه وتنزلت عليه آيات الله تهديه وترشده وتشد أزره وتسنده . .

يجتمع في ساحة عرفات مثات الألوف من ضيوف بيت الله وكأنهم في استعراض أمام خالفهم عدتهم فيه سلاح الإيمان ، وطهارة القلوب ، يتنافسون بذلك في القرب من الله ، والفوز برضاه ، تعمر قلوبهم بذكره ، وترتفع أصواتهم بالاستجابة لأمره و لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لاشريك لك ، ويلحون على الله في الرجاء والسؤال ، كما علمهم رسول الله و اللهم إن أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالى ، اللهم إنى أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلى ومالى ، اللهم استر عوراتي ، وآمن روعاتى ، واحفظني من بين يدى ومن خلفي ، للهم لك صلاتي ونسكى ومحياى ومماتى ، وإليك مآبي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، ووسوسة الصدر ، وشتات الأمر ، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي ، وإسرافي في أمرى ، وما أنت أعلم به مني ، . وفی هذا الاستعراض الخاشع ، یکرم الله ضیوفه ، ویفرح بتویتهم ، ویباهی ملائکته بهم ویتجل بمفقرته ورضوانه علیهم . .

يقول عليه أفضل الصلاة والسلام و الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم ، ويقول : «ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السهاء الدنيا فيباهى بأهلى الأرض أهل السهاء . فيقول : انظروا إلى عبادى جاءوا شعثا غيرا ضاحين ( أى بارزين في موقفهم غير مستخفين ) جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتى ، ولم يروا عذابى . فلم ير

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: و وقف النبي به بعرفات وقد كادت الشمس أن تثوب ( تغرب ) فقال : يابلال ، أنصت لى الناس . فقام بلال فقال : انصتوا لرسول الله فله فأنصت الناس . فقال : يامعشر الناس أثاني جبريل عليه السلام آنفاً ، فأقرأني من ربي السلام ، وقال إن الله عز وجل غفر لاهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات » . فقام عمر بن الحطاب رضى الله عنه ، فقال : يارسول الله هذا لنا خاصة ؟ فقال : وهذا لكم ، ولن أنى من بعدكم الى يوم القيامة » فقال عمر رضى الله عنه « كثر خبر الله وطل » .

هذا يوم عرفة ومنزلة الوقوف في ساحتها عند الله . . وفضله على كل سباق اليه . ولفضله على كل سباق اليه . ولعلنا نفهم من هذا شيئا من السر في قوله الله والحج عرفة ، فإن من فاته الوقوف بعرفة من الحبجاج ، فإنه الثواب الجزيل ، وفاته غفران الله . . ونفهم حكم الشريعة في أن من فاته الوقوف بعرفة فلا حج له ، وعليه أن يعود ليصحح حجه ويقف بعرفات ليفوز بما فاز به أهلها من رحمة وغفران .

ومن الجدير بنا كليا جاء يوم عرفات أن نتذكر أول حج حجه المسلمون بشكل جماعي بعد فتح مكة حينيا جعل الرسول ﷺ أبا بكر رضى الله عنه أميرا للحج في السنة التاسعة ، وأرسل على أثره عليا رضى الله عنه ليبلغ للناس آيات نزلت من سورة براءة ويعلن المشركين بها ، ووقف هو وأبو بكر رضى الله عنه يبلغان للناس رسالة الرسول وتعاليمه الا لا يججن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ﴿ وكان يوماً فاصلاً أعلنت فيه السيادة التامة في مكة وفي مناسك الحبج للإسلام ﴾ .

ويعد هذه السنة ، لم تطأ قدم مشرك مناسك الحج ولم يرتفع فيها إلا صوت المؤمنين الموحدين بعد أن كانت محرمة عليهم . وكان ذلك تمهيدا لحج رسول الله (養) في السنة التاسعة التي تليها .

وحينا حج الرسول ( 養) حجة الوداع لم تقع عينه فيها إلا على مؤمن بالله ولم تسمع أذنه صوتا يرتفع لسواه . . وكانت نعمة على الرسول وعلى المؤمنين سجلها الله في آية من كتابه الكريم نزلت في يوم عرفات ﴿ اليوم يشى اللهين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشونى ، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نمحتى ، ورضيت لكم الإسلام ديتا ﴾ فكان نزولها تتويجا من الله لجهاد حمل الرسول ( 養) وصحابته أعباءه منذ بعث . وكان تسجيلا ربانيا لوثيقة النصر يطمئن بها الرسول وأصحابه لما بلغه الإسلام من قوة وبجد وكمال بفضل ما بلؤه من النفس والجهد والمال .

ولكن عمر رضى الله عنه فهم \_ بفطائته \_ أن مهمة القائد الرسول انتهت أو أوشكت أن تنتهى فبكى في ساعة إعلان تمام هذه النعمة لما توقعه من قرب فراق الرسول الحبيب لهذه الدنيا .

إن إحلان النصر وتمام النعمة والرضا من الله بعد سنين طويلة من الجهاد المر يعتبر من أثمن ما يعتز به المجاهدون ومن يأتى بعدهم من أمتهم . . واليوم الذي يتم فيه هذا الإعلان يجب أن يتميز من بين الإيام وتظل ذكراه حية في النفوس تعتز به اعتزازها بأعظم الذكريات في تاريخها .

ولقد كان صلح الحديبة في السنة السادسة ، وفتح مكة في الثامنة وماتم في حجة أبي بكر بالمسلمين في التاسعة ، كان ذلك كله تمهيدا لهذا اليوم الذي نزلت فيه هذا الآية على الرسول (美) يوم عرفات في السنة العاشرة من الهجرة .

﴿ النَّوْمُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكُمْ وَأَتَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِمْمَتَى وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمِ دِينًا ﴾ . روى أن يهوديا قال لعمر رضى الله عنه يا أمير المؤمنين آية فى كتابكم ، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيداً يريد آية اليوم أكملت لكم دينكم فقال له عمر : قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذى أنزلت فيه على رسول الله هلا وهو قائم بعرفة يوم الجمعة بعد العصر . وكأن عمر فى رده على اليهودى يقول له د لقد عرفنا فضل ذلك اليوم ولدينا عيد فى صبيحة نزولها هو عيد النحر . .

لكن هل يذكر المسلمون مع العيد ذكرى نزول هذه الآية عصر يوم عرفة . .

وإذ كنا نبث في النفوس إحياء ذكراها فإننا لا نريدها مجرد ذكرى عابرة لكننا نريدها ذكرى تجدد الأمل وتحمل النفوس على حسن القدوة والعمل . . فإن الإسلام لم يبلغ ما بلغ من السيادة والمسلمين لم يتنزعوا مكة والبيت الحرام من المشركين ولم يخلص لهم النفوذ والسلطان فيهما إلا بفضل إعانهم العميق وتضحياتهم المخلصة في سبيل إعلاء كلمة الحق كلمة الله . فإنه لا يوجد مجد إلا بتصحية وبذل ، ولا يتحقق انتصار إلا بإعان وعزم وإقدام . .

ومن أراد العلا عفوا بلا تعب قضى ولم يقضى من إدراكها وطرا هذا ماتوحيه إلينا ذكرى هذه الآية فى يوم عرفات . وهو ما يجب أن نؤمن به ونعمل له عملنا وسعينا فى سبيل اللقمة التى نزدرها بل أشد فإنه لا قيمة للعيش ولو كان هنيًا مع الهوان والصغار ، ولا لذة للحياة مع اللذة والإنكسار . .

إن هذا العيد الذي هلت بشائره بيوم عرفة وهو عيد الأضحى أو عيد التضحية ، يذكرنا كذلك بموقف لسيدنا إبراهيم وابنه العسى إسماعيل عليها الصلاة والسلام موقف بلغ القمة والذروة في التضحية بأعز ما يسيطر على الإنسان من عاطفة إنسانية ، لقد ضحى إبراهيم بعاطفته نحو ابنه حين شمر عن صاعديه وتناول السكين ليذبح وحيده وهو شيخ كبير ورضى إسماعيل بأن يضحى بحياته كل ذلك تنفيذا الأمر ربها وطاعة له . .

وإذا كان الإسلام قد أحيا ذكرى هذا الموقف العظيم وهذه التضحية البالغة منتهاها في البذل فسن لنا أن نذبح شاة ونريق دما فإن الإسلام لا يريد منا مجرد الوقوف عند هذه الظاهرة ولكنه يريد منا أن نتعلم من ذلك الحرص على التضحية بأعز رغباتنا وعواطفنا الإنسانية البريئة وبكل ما نملك لا بشهواتنا فقط وذلك في صبيل طاعة الله واكتساب رضاه .

« هذا حديث يوم عرفة وهذه ذكرياته والذكرى تنفع المؤمنين » .

ومن المعتاد فى التحدث عن هذا اليوم أن نبرز ما فى الحج من مؤتمر إسلامى كبير يضم مسلمين من كل لون وكل جنس وكل لغة . . وحقيقة يعتبر الحج فرصة لتعارف المسلمين وتوثيق الصلات فيها بينهم . .

وهذه فرصة اتاحها الإسلام لأبنائه . . ليجتمعوا ويتدارسوا شؤونهم وهم فى جو من الروحانية الصافية بجوار بيت الله الحرام .

ولقد مرت القرون تلو القرون . وهذه الناحية من مقاصد الحج ، تكاد تكون معطلة ، ثم بدأت محاولة لجمع المسلمين أو زعمائهم لتحقيق هذه الغاية . ولكنها لاتزال في مهدها . ولا يزال موسم الحج يمر كها مر غيره في القرون السابقة . أناس طيبون مجتمعون بمثات الآلاف . ليست عندهم فكرة عن الحج إلا بجرد أداء مناسكه . حتى ولو حاولا الاتصال والتعارف قام اختلاف اللغات بينهم حاجزا مجول دون تفاهمهم .

إننا نريد أن يكون الإجتماع فى ظل البيبت الحرام اجتماعا رسميا ايضا على مستوى الحكومات يهرع إليه ممثلوها ؛ كما يهرعون إلى الأمم المتحدة ، ويتدارسون أحوال الأمم الإسلامية ويتبنون قضاياها ، ويدافعون عنها بكل ما يملكون . .

نطمع فى هدم الحواجز التى تحول دون التقاء ممثل الحكومات الإسلامية ، حتى يمكن أن يكون لها مؤتمر إسلامى رسمى له دوره وفعاليته فى حياة الأمم الإسلامية .

وإنه لا توجد فى العالم أمم مهضومة الحقوق كيا نرى فى الأمم الإسلامية ، ولا نرى أقليات مضطهدة كيا نراها فى الأقليات الإسلامية . . وكل ذلك بجب أن ينفذ إلى قلوبنا وتكون له آثاره فى أعمالنا . . فالمسلم أخو المسلم ، والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم .

فهل نطمع فى أن تكون الحكومات الإسلامية جميعا على مستوى المسئولية التى حملها الله إياها ، وتناسى ماقد يكون هناك من اختلاف بينها فى خطوط السياسة العامة حتى تنهض بمسئوليتها وتقوم بما تفرضه عليها الأخوة الإسلامية .

وإذا كانت قد برزت للوجود بعض محاولات طبية للوصول إلى هذا الهدف فإننا نراها غير متناسبة مع قوة الهدف ونبله ، ومن أجل هذا نرجو أن يكون المسئولين فينا على مستوى أهداف شعوبهم وأهدافهم التي يتحدثون عنها لهذه الشعوب .

والله من وراء القصد

# مؤمنون وانتهازيون

كليا قرأت القرآن الكريم أمر بآيات كريمة منه نزلت على رسول الله 瓣 لتمالج وضعا اجتماعيا أو تداوى ظاهرة مرض اجتماعية حدثت فى المجتمع الذى كان يعيش حول الرسول 瓣، ومع بُعْد الزمن بيننا وبين أيام الرسول ، وتغير الأوضاع الاجتماعية الآن عيا كانت عليه فى المجتمع العربي فى الملاينة إلا أنى أحس كأن الآيات نازلة الآن تعالج المرض الإجتماعي نفسه الذى يتفشى فى بعض الأفراد والجماعات الآن فى عصرنا الحاضر.

 مُذْمِين ﴾ فالمهم عندهم أهواؤهم ومصلحتهم الخاصة ولذلك قال الله عنهم بعد ذلك : ﴿ أَقُ قُلُوبِهِمْ مرضٌ . أَم ارْتَابُوا ، أَمْ يَخَافُون أَنْ يَخِيف ( أَى يجوز ) الله عليهم ورسُولُه ﴾ وذلك كله لا يلين بالمسلمين الصادقين ولذلك وصفهم ودمنهم بقوله ﴿ بل أولئك هم الظالمون ﴾ ظلموا أنفسهم وعرضوها لسخط الله والناس . فالناس يمقتون مثل هذا النوع الى يعيش الأهوائه ومصالحه الذاتية ( وبعد هذه الآية مباشرة يضم الله مواصفات الإنسان المؤمن الصادق فيقول :

﴿ إِنَمَا كَانَ أَوْل الْمُؤْمِنِن إِذَا دُمُوا إِلَى الله ورسوله ليحْكُم بَيْبُهُم أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وأطفّنًا وأُولِئك هُم المُفلحُون ﴾ فيقبولون حكم الله ولو كان ضد أهوائهم ومصالحهم ، ولذلك حكم الله بأنهم المفلحون لانهم يلتزمون بالحق ويحمونه ويعلون رايته ، ومثل هؤلاء يعيشون مطمئني الضمير، يسعلون وتُسعد بهم أوطانهم ، ويلقون ربهم يوم يلقونه سعداء فرحين . إلا تحسون معى صلة هذه الايات بحاضرنا ومعالجتها لمرض من أمراضنا الإجتماعية ؟ .

من أجل هذا أسوقها وألفت اليها نظر الذين تتحكم فيهم أهواؤهم من الأفراد والجماعات ، ولايرون في حياتهم إلا مصلحتهم الشخصية ، أولئك الذين يضرون أو يهدمون أنفسهم ومجتمعهم ﴿ ولو اتبع الحق أهواءهُم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ﴾ وصدق الله العظيم ﴿ ومنْ يُقْلِع الله ورسُولُهُ ويَّضْ الله ويتَّه فأوليك هُمُ القائِزُون ﴾ ألا تحبُّون يا قوم أن تكونوا من الفائزين المنتصرين ؟ ذلكم هو الطريق فاسلكوه والله معكم .

#### *العاشر مِن رمضان*(۱)

آمال عشنا طويلاً ومن مثات السنين نحلم بها ونرجو تحقيقها فجاء العاشر من رمضان المبارك وهذا ما يجب أن نعطيه عنوانا لهذه الحرب و حرب العاشر من رمضان » لينضم هذا اليوم المجيد إلى أيام رمضان المجيدة في تاريخنا ، جاء هذا اليوم لنرى على أرض الواقع بشائر هذه الأمال تتحقق ونشمر جميعاً بفضل الله علينا بتحقيق هذه الأمال:

وكان أول هذه الأمنيات أن يغمر جنودنا وقادتهم المقاتلين روح الإيمان العميق الذي يزلزل الجيال ويجعل كلا من الجندى والقائد يجب الاستشهاد أكثر من حبه للحياة . . وتتجل عليهم لذلك حراسة الله وعونه في الميدان . . حتى لم يبق سراً علينا ولا على الأعداء ولا على العلقين والمراسلين الحربيين ولا على الدنيا كلها ما تمتع به جيشنا المحارب من روح الإيمان ولا ما ردده هؤلاء الجنود وأقسموا عليه عما شامعلوه وأحسوه من مظاهر تأليد الله وحراسته لهم وهم في أشد المواقف بأساً وشدة تحقيقا لوعد الله : ﴿ وإن تصبر وا وتتغوا لا يضركم كيدهم شيئا ﴾ وقد زاد ذلك جنودنا إيماناً وثباتاً واستبسالاً في الحرب . وزاد شعبنا المؤمن الذي سمع وقراً ما أحس به هؤلاء الجنود من تأييد الله زاده تحقيقا لوعد الله ﴿ وإن تصبر وا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ﴾ وقد زاد ذلك جنودنا يقينا بحتمية الإيمان وضرورته في المحركة وفي سير حياتنا .

 ١ عنة ١٣٩٣ هـ السادس من أكتوبر الذي عبر فية الجيش المصرى الشجاع الفناة وحطم خط بارليف وإنتصر على أسطورة الجيش الإسرائيل المغرور وذلك في الساعة الثانية بعد ظهر يوم السبت وهو الوقت الذي دخل فيه الجيش السورى الشجاع المعركة . وثانى هذه الامنيات التى تحققت بفضل روح الإيمان ما قام به جيشنا الباسل من تحطيم الغرور العسكرى الإسرائيل والقضاء على اسطورة الجيش الذى لا يقهر ، وعودة روح الثقة بالنفس فى نفوس المحاربين والشعب معهم . وهذا النصر الذى حققه جيشنا البطل حدث لم يشعر العرب بمثله منذ مئات السنين . قمنذ انتصار الجيش المصرى بقيادة المظهفر قطز سنة ١٦٥٨ه ه . ١٢٩٠ م فى عين جالوت على جيوش التتار المغرورين لم يشعر العرب بللة نصر فى ميادين الحرب ضد أعدائهم كي أحسوا نشوة الإنتصار فى هذه الأيام .

وثالث هذه الأمنيات التي سعدنا جمعا بتحقيقها أن رأينا أملنا في وحدة الأمة العربية يصير ملموسا يضم الشعوب والملوك والرؤساء في وحدة قوية من المحيط لل الخليج . وحدة تتحرك بحركة واحدة وتتحدث ، بلسان واحد وتلقى بثقلها كله في ميدان المعركة : روحاً ومالاً ويترولاً وجنداً وعتاداً ما لم يكن يتصوره أشد الناس تقاؤلاً . . ولكن أصالة هذه الأمة ومعدنها ردَّ إليها بفضل من الله وتوفيقه في أشد اللحظات الحرجة في تاريخنا ، وصدق الله العظيم ﴿ لَوْ أَنفقت ما في الأرض جميما ما ألفت بين قُلُومِهم ولكن الله ألف يَبْتُهم ﴾ . وهذه من أعظم نعم الله عليها بالحرص الشديد على بقائها حصناً وسنداً لنا في مسيرتنا المقبلة الإتمام النصر إن شاء الله .

أيها الإخوة أيتها الأخوات وفى كل مكان . إنها نعم الله علينا ونحن فى أشد الأوقات حاجة إلى نعمه وفضله والله سبحانه يقول : ﴿ لَئِنْ شَكْرَتُمْ لاَرْيَدَنَّكُمْ ﴾ فاستزيدوا من فضله بشكر نعمه والحرص عليها والله أكبر .

**Y Y** 

فى وقت الأزمات والأخطار يستنشق الناس الأخبار ، وتقوى فيهم شهوة الكلام والتعليقات والتعليلات والاستنباطات وترديد الإشاعات وربما يتقمص الواحد منهم شخصية العليم ببواطن الأمور .

أو يضفى على نفسه صفة المتصل بالمسئولين، المطلع على الأسرار. وينطلق في الحديث والثرثرة دون أن يضع لنفسه قيوداً أو حدوداً ، وهملم الحالة تضر الدولة ولا تخدمها ، وتسيء للمصلحة العامة ولا تحسن إليها . ومن أجل ذلك وجدنا القرآن الكريم يندد بهذه الصورة واصحابها ويصور أصحابها صورة الذين لا عقل لهم ولا تفكير ، وإنما لهم ألسنة تتحرك آلياً وتردد ما تسمعه من إشاعات دون وعي وتفكير ، وذلك في أسلوب بلغ منتهى الذروة في البلاغة والتصوير فيقول الله عن هؤلاء الذين يشيعون الباطل ويرددونه بلا تعقل ﴿ إِذْ تُلْقُونَهُ بِالْسِنتِكُم وَتَقولُون بِانْواهِكُمْ ما ليس لَكُمْ بِه علمٌ ﴾ وتلقى الكلام يكون طبيعيا عن طريق سماعه بالأذن أولا ، وعرضه على العقل ، ثم يتكلم اللسان بما يرتضيه العقل ويستحسنه ، وهذا هو الطريق الطبيعي الذي يليق بالعقلاء ، ولكن لما كان هؤلاء يرددون الإشاعات دون عرضها على العقل ودون وعى وفرز وتمحيص لما يصح أن يقال أو لا يقال . . صورهم كأنهم لا عقول عندهم وإنهم لا يملكون إلا الألسنة التي تردد الكلام آلياً وتتحرك به تحرك الشريط المسجل وتردده ترديد البيغاوات . عقلها في أذنيها تسمع ولا تفهم وتردد ما تسمعه ﴿ إِذْ تُلْقُونَهُ بِٱلْسِنتِكُم ﴾ ؛ فاللسان يتحرك بمجرد سماع الكلمة ولذلك وضحه أكثر بقوله بعد ذلك ﴿ وتقولون بأفواهكم ماليس لكم به علم ﴾ ثم بين نتيجة ذلك ومسئوليته في قوله ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ هِينا وَهُوَ عِنْدَ الله عَظيمٌ ﴾ أى وتظنون ما ترددونه أمراً هيئاً لا أثر له ولا مؤاخلة عليه . بينها آثاره خطيرة ومسؤوليته عند الله عظيمة ، يؤاخذ عليه كل إنسان متلبس به ، وينزل به العقاب العظيم ، المناسب لعظم ما اقترف من ذنب عظيم . وهذا التصوير البشع لمرددى الإشاعات وبيان مسئوليتهم وجرمهم دعوة قوية لكل مؤمن أن يكون عاقلاً حذراً يزن ما يقول بجزيان العقل والمصلحة . ولا يستهين بأية كلمة يرددها : يزن ما يقول بجزيان العقل والمصلحة . ولا يستهين بأية كلمة يرددها :

وهناك آية أخرى في هذا الموضوع تعلم المؤمنين أدب الحديث ولاسيا في وقت الخطر والأزمات وترصيهم بألا يرددوا أو يذيعوا كل ما يعرفون من أخبار الأمن أو الحقوف ، بل يتركوا الأمر لأرباب الفطنة العالمين ببواطن الأمور الذين يعرفون الحقائق ويميزون بين ما يجوز أن يقال وما يجب ألا يقال . حفاظاً لمصلحة الامة وتماسكها . هذه الآية تعيب جماعة من المؤمنين وتنكر عليهم أنهم مفلوتو اللسان يتحدثون بكل ما يسمعون ، وترسم لهم في الوقت نفسه الطريق السليم للتصرف حين يسمعون أخباراً فيقول الله تعالى :

﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُمِنَ الأَمِنَ أَوَ الْخَوْفِ أَذَاهُوا بِهُ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولُ وَإِلَى أُولَى الأَمْرِ مِتْهُمُ لَمِلْمَهُ الذين يُستَنْبِطُونَهُ مُنْهِم ﴾ أى لعرفوا الحقيقة والصورة كاملة وميزوا بين ما يقال وما لا يقال . ثم يردف الله هذا بقوله .

﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ الله عليْكُم ورحمتُهُ لاتبعْتُمُ الشَيْطَانِ إلا قليلا ﴾ فرب كلمة تقال بدون وعى أو نية سيئة تكون لها آثارها الخطرة على الأمة وعلى الجيش .

فلابد إذن من أن يمسك الإنسان لسانه ويحتكم إلى العقل وإلى مصلحة أمته ، ويتأدب بهذا الأدب الرباني .

أخى : أرأيت كيف يهتم القرآن بالإشاعات وترديدها ، ويرسم للمجتمع كيفية التصرف السليم فيا يسمعه من أخبار ، ليكون فى منجاة من الأخطار لاسيها عند الحروب والأزمات . إن هذا الهدى القرآن حصانة للأمة من التأثر بالحروب النفسية التى يشنها الأعداء عليها للنيل منها . وحصانة لأسرارها كذلك . فلنحرص عليه حرصنا على سلامتنا وتحقيق آمالنا ورضا الله عنا .

#### كلبنا متاتلون

قرأت فيها قرأته من المعلومات العسكرية أن الجندي المحارب في الميدان مجتاج ـ لكي يتفرغ لسلاحه يتعامل به مع العدو ـ إلى بضعة أفراد وراءه بمدونه بالذخيرة والوقود والماء والمثونة وتحديد مواقع الضرب وطريق الكر والفر . . والإسعاف إذا جرح وحينها قرأت هذه اتجه فكرى رأسا إلى حديث : لرسول الله ﷺ يقول فيه : ﴿ من جهز غازيا فقد غزا ، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا ﴾ يعنى من جهز مع عدوه فإن له كذلك ثواب المجاهد المحارب في الميدان . . ( وذلك لأن المحارب الذي يقف من وراء مدفعه أو الذي يقود دبابته والذي يطلق منها قذائفه على العدو لا يتيسر للواحد منهم أن يؤدى واجبه إلا إذا كان هناك من يمده بالقذائف التي يطلقها وبالوقود التي تسير به دبابته وبالماء والمئونة التي يعيش عليها وبالمعلومات الدقيقة التي توجه لإصابة هدفه وإلا إذا كان هناك من يسعفه إذا جرح أو ينقله إلى حيث يجد العلاج أو يصلح له دبابته أو مدفعه . . كل ذلك يحتاج إليه المحارب وكل إنسان يوفر للمحارب المجاهد حاجته فهو مجاهد محارب مثله له ثواب المجاهدين الذين يخوضون بأسالحتهم ومدافعهم وطاثراتهم ميدان الحرب ( . . وإذا كان العسكريون قد ذكروا في كلامهم ما محتاج إليه الجندي من معونة مادية في ميدان القتال فإن حديث رسول الله ﴿ مِن جِهِزَ عَازِيا فقد غزا ﴾ قد شمل المعونة المادية للجندي المخارب في الميدان وشمل كذلك المعونة النفسية التي تطمئته على من وراءه من أسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة أعنى أمته . . وهذا التجهيز النفسي يعني أن يطمئن الحندي المحارب أن اسرته في قريته أو مدينته تلقى العناية الكافية من الرعاية كما أن أمته تقف من وراءه صفا قوياً يؤدى كل فرد فيها واجبه نحو المعركة ويضحى بما يستطيع من جهد ومال ، ويحس أنه سيلقى العناية الكافية إذا جرح وأن أولاده وأبريه سيلقون الكفالة والرعاية إذا استشهد كل ذلك يدخل في باب التجهيز والإعداد النفسى للمحارب اللتى اعتبره حديث رسول الله تلا نوعا من الجهاد ويستحق كل من يقوم به ثواب المجاهدين وهنا تأتى تكملة الحديث و ومن خلف خازيا في أهله بخير فقد خزا» وهنا نذكر ما تقرره الدولة من أفضليات لأسر المقاتلين والشهداء .

كها يدخل فى باب الإعداد والتجهيز المادى أن يضاعف المنتجون من إنتاجهم الزراعى والصناعى ويضاعف العاملون فى مرافق النفل من نشاطهم وعنايتهم بما ينقلون كها يضاعف الموظفون من عنايتهم باعمالهم وسرعة إنجاز ما وكل إليهم حتى يسير دولاب العمل فى كل ناحية بانتظام وسرعة تكفل للمحارب الإطمئنان على نفسه وأمته وتوفر له إجادته لفن الحرب والقتال.

ويأى حديث آخر للرسول الفائد ﴿ وكأنه يملن فيه أن الأمة حين تكون في حرب مع عدوها فإنها تكون في حالة تعبئة عامة وأن لكل فرد فيها أن يشترك في هذه التعبئة بأى نوع من أنواع المشاركة يحسنه ويقدر عليه ثواب المجاهد . يحسل عليه وهو يؤدى عمله الذي يساعد به الجندى المحارب لكى يقهر العدو فيقول ﷺ : «إن الله ليثيب بالسهم الواحد ثلاثة : صائعه ومناوله والرامي به ي وهذا يمنى أن كل إنسان يشترك في إمداد الجندى بما يحتاجه لكسب الحرب يكون له ثواب المجاهدين ، وهذا كله يعنى أن فرض الجهاد والدفاع يكن أن يؤدى بصور متعددة كفرض الصلاة ولا يعفى من أداثه أى إنسان . . . .

ثم يأتى مع هذا إنذار شديد من رسول الله لكل متقاص عا تتطلبه الحرب من عمل وجهد وعناية ، لكل إنسان لا يشعر مع أمته وجيشه بأنهم في حرب ولا يشاركهم أية مشاركة فيها يوجه لهذا وأمثاله اللامبالين هذا الإنذار القارع ومن لم يغز أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقد من لم يعرم القيامة ، أي في حياته الدنيا أما بعد أن تنتهى حياته الفارغة ، ويلقى ربه فله جزاؤه وعذابه الذي يستحقه لتغريطه في حق أمته . أيها الأخ

والإبن أيتها الأخت والبنت في كل مكان هذه أبواب الخير أبواب الجنة قد فتحت حين دوى النفير لدحر أعداء الله وصاح جندنا صيحتهم الكبرى و الله أكبر ، .



اختار الله موسى عليه السلام حاملًا لرسالة الحق والخير والتوحيد في عالم غارق في وثنيته متخبط في همجتيه وكان الذين آمنوا بهذه الرسالة من قومه في ذلك الوقت خير أهل الأرض باعتبارهم متمسكين برسالة السهاء وساعدهم الله من أجل ذلك ، فكانوا أهل دولة ورسالة سماوية ، وأقام داود وسليمان عليهما السلام ملكاً قوياً قائباً ومؤسساً على هدى رسالة السهاء وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك وهو يعدد نعم الله على بني اسرائيل في تلك الفترة السحيقة من التاريخ فقال: ﴿ وَلَقَدَ آتِينَا بِنِي إِسْرَائِيلِ الْكَتَابِ وَالْحِكُم وَالْنَبُوةَ وَرَزْقْنَاهُم مِنْ الطيبات وفضلناهم على العالمين ﴾ وقال : ﴿ وإذ قال موسى لقومه ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآناكم مالم يوت أحداً من المالين ﴾ فلها خرج بنو إسرائيل على رسالة السهاء وتمردوا على شريعة الله وعاشوا في الأرض الفساد حتى قتلوا أنبياءهم الذين يدعونهم للرجوع إلى شريعة الله ، سلب الله عنهم نعمته وأرسل عليهم نقمته وصب عليهم غضبه ولعنته ، وسلط عليهم من الوثنيين الملوك الذين حولهم من أذلهم ، وقضى على ملكهم ، وشتت شملهم ، وسجل الله ـ خروجهم على شريعته واستحقاقهم للعنته في قوله : ﴿ لَٰعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بني إِسْرائيل على لِسَانِ دَاوُدَ وعيسَى بِنْ مَرَّيَّمُ ذَٰلِكَ بَمَا عَصَوْا وَكَاتُوا يَعْتَدُونَ ﴾ ذلك أنهم لما فسدوا وأفسدوا وتمردوا على شريعة موسى أرسل الله إليهم عيسى فكفروا به وحاربوه وحاولوا قتله ، واستمروا في طغياتهم ثم حاربوا محمداً رسول الله ( 義 ) ورسالته فلم يعودوا أسلًا لتكريم من الله بل لغضبه ونقمته فدمغهم الله بالذلة ﴿ وضربت عليهم

الذلة والمسكنة وبائوا بغضب من الله كه ولم يعودوا لذاتهم أهلًا لتكوين مجتمع ودولة يشعرون فيها بقوة ، إلا اعتمادا على غيرهم كها نرى الآن من اعتمادهم على أمريكا وعلى غيرها من قبل .

وإذا كان الله قد أمدهم بعونه ، فكانوا دولة في تاريخهم القديم فلأتهم كيا قلنا كانوا حملة رسالة سمارية وكانت دولتهم في ذلك كنقطة في بحر بمن حولهم ، فساعدهم الله لمزيتهم على غيرهم من الوثنيين ، أما وقد زالت هذه \_ الميزة فلن يكتب لأى تجمع لهم البقاء مهها اصطنعوا من مظاهر التجمع ، ومن عوامل البقاء ، وإذا كانوا قد أقاموا لباطلهم دولة في غفلة أهل الحق . وتقصيرهم في الإنتصار لحقهم ، وفي العمل لحراسته ، فإنه من المحال وقد استيقظ أهل الحق وشدوا عزائمهم ، ووحدوا صفوفهم ، وأجمعوا أمرهم ، من المحال أن يكون للباطل المسطنع وجود أو كلمة إلا إذا سمحنا له ومددناه بحبل وجوده وقتا سيتهى أمره طبيعيا بعده .

فإن جسمنا العربي السليم يلفظ كل جسم غريب عنه وسيتحدث التاريخ بعد ذلك عن دولة إسرائيلية قامت زمنا واعتدت وهربدت فلم يتحمل جسمها الصغير عربدتها ولا الضربة القاصمة التي تلقاها ، سيكون هذا تاريخا أيها الإخوة في كل مكان إذا نحن حافظنا على قوتنا ووحدتنا وزدنا إصرارا على السير في طريقنا طريق الثار وإصرارا على أن نستزيد من نشوة النصر التي أحسننا للتها وحلاوتها يوم عبر جيشنا الباسل إلى سيناه وحطم اسطورة الجيش الذي لا يقهر والله مم المؤمنين العاملين بنصره وتأييده ... والله أكبر .

# من ذاق عرف

حقق جيشنا العظيم نصراً كنا نرجوه من زمن بعيد ، نصرا أذهل العالم كله بالعبور وتحطيم تحصينات الحط الذي تصوروه سد ذي القرنين ، وإنزال الهزيمة بالجيش الإسرائيل المغرور . . هذا أمر نردده بفرحة ويردده العالم معنا مع التقدير والإعجاب .

وقد حصلت ثغرة ألمت بفرحتنا وكانت نتيجة خطأ فى التقدير ، وهذا أمر يحصل لكل جيوش العالم ، والحرب ميزان يعلو ويهبط ولكن من ضحك أخيرا ضحك كثيرا . . ( والأمل فى الله كبير أن نتدارك هذا الخطأ ونعوضه بضربة تجعل العدو يندم أشد الندم على مافعله وفرح به بالأمس ) .

ولست أريد أن أقف عند هذا ولكني أريد أن أتحدث إلى جيشنا الباسل وأمتنا العظيمة وأعلق على أمر سمعه الكثيرون وسمعته من قادة وضباط كبار وصغار عيا أحسوه من رعاية الله وعونه لهم وللجنود في أشد المواقف حرجاً وكان ذلك بلا شك نتيجة إعدادهم وإيمانهم وإقادامهم وأقول إن ما رأيناه وأحسسناه من فضل الله ورعايته إنما هو و عينة » وغوذج صغير مما عنده تعالى للمؤمنين الذين يخوضون الحروب دفاعاً عن عقيلتهم وكرامتهم وشرفهم ولا يدخرون وسعاً في الإعداد للحرب ولا يبابون الموت في مبيل أهدافهم ، أعطاكم الله وأعطانا هذا المعدود من النصر وأذاقنا حلاوته لنستزيد منها و ومن ذاق عرف » ونكون أكثر حرصا على صلتنا بالله وعلى حسن الإستعداد والإقبال على الإستشهاد ، فغي موقف من مواقف الشدة التي مرت بالمسلمين وانتصروا فيه يذكرهم الله بفضله ويقف من مواقف الشدة التي مرت بالمسلمين وانتصروا فيه يذكرهم الله بفضله ويقول : ﴿ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع

إيمامهم ﴾ فالله قد أيد المؤمنين بنصره لا ليفتروا ولا ليتهاونوا بل ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ، وإصراراً على الإنتصار الكامل فوق إصرارهم واستعدادل لمقابلة " الشدائد فوق استعدادهم ، وهم في هذه الحالة سيجدون معاونة من الله أكبر ، ويحققون نصراً أعظم ﴿ ولله جنود السموات والأرض ﴾ يسخرها لمصلحة عباده الذين كان نصر الله لهم في بعض مواقفهم سببا في تقوية إيمانهم وارتباطهم بالله وتوفير كل وسائل النصر المادية كيا أمر الله ﴿ وأعدوا لهم ﴾ .

إن المؤمن الحقيقي هو الذي يدفعه إيمانه إلى العمل وإلى اليقظة والحذر والإستعداد المستمر وهو يسمع قول الله: ﴿ يا أيها الذين آمنُوا خُدُوا حِدْرُكُم ﴾ خلوا حلاركم من عدوكم واستعداد المقتمى ما يكون ـ الإستعداد وليس لكم عدر أي علر إذا تهاونتم ، فأنتم تقاتلون في سبيل الحق ، والله هو الحق ، وعدوكم يقاتل من أجل الباطل ، ولن ينتصر الباطل إلا في غفلة أهل الحق وتهاونهم ، وخوفهم من المشقة والتضحية ؛ ومن أجل هذا يوجه الله للمؤمنين هذا الأمر الحربي ﴿ ولا تبنُوا في ابتفاء المقيق ﴾ ويبين لم السبب في هذا الأمر فيقول : ﴿ إِنْ تُكُونُ ولا تبنُوا في أَبْتُم يَالُونَ كِما تَلْكُونَ ، وتَرْجُون مِنَ الله مَلاً يَرْجُون ﴾ وتجون رعاية الله وعونه لكم ، والجنة لشهدائكم والله محقق رحاءكم . ﴿ اللهن آمنُوا يُقاتِلُون في سبيل الله والذين كفرُوا يُقاتِلُون في سبيل المُطافُرت فقاتِلُوا أولياء الشَيْطان إنَّ كَيْد الشيطان كان ضعيفا ﴾ ﴿ قُلْ مَلْ المُطافُرت فقاتِلُوا أولياء الشَيْطان إنَّ كَيْد الشيطان كان ضعيفا ﴾ ﴿ قُلْ مَلْ المُطافُرت فا بالدين المُراتِية ولكم ، ونحنُ تتربض بكُم أنْ يصيبكم الله بعذاب مِن حِلْيُو أَوْ بالنَّدِين أَنْ ممكم مُتربِّصُون ﴾ .

### النصر والهزيمة في ميزان الاسلام(١)

الذين يتابعون المعارك التي خاضها الرسول 瓣، ويتبغون المعارك الحربية التي خاضها المسلمون بعد ذاك بجدون أن سنة الله في الحرب وفي أسباب النصر والهزيمة ، طبقت على الرسول 瓣، كما طبقت على المعارك التي خاضها المسلمون بعد ذلك .

وكان من الممكن أن يكرم الله رسوله فينصره على أعدائه بدون حرب، يخوضها ، ويلقى الشدائد فيها ويلوق ألم الجراح وألم الهزيمة بجوار ألمه وحزنه لاستشهاد بعض أصحابه ، نعم . كان من الممكن أن يعفى الله رسوله من تطبيق هذه السنة عليه ، وهو أكرم الحلق عليه وحامل رسالته ، ورسالة الحق والهذاية والمدافع عنها ، ولكن الله العليم الحكيم أراد أن يربي هذه الأمة تربية عملية . فجعل لها من رسولها قدوة في النصال والدفاع وخوض الممارك دفاعا عن الحق وحماية له في دنيا يخفت فيها صوت الحق وتضيع معالمه مالم تحميه المقوة . ويدعمه بأس المؤمنين به . . ﴿ ولؤلاّ دفع الله الناس بَعضَهم بِبعض المعالم مالم تحميه هُلُدُمتْ صوامع وبيع وصلوات ومساجد يُذكّرُ فيها السم الله محتمية ﴿

وقد لفت نظرى أن الله سبحانه وهو يسجل أحداث معركة الأحزاب الذين

١ - وأصل مقال نشر في الأهرام رداً على ما أثاره الدكتير فؤاد زكريا وهو أحد الذين أفزعتهم
 مدجة الإبيان المن همت الجيش فحاولوا الفض منها وزعزعتها . وأنكر أن تكون مناك رعاية
 من الله للمؤمين المستمدين ــ لأن رعاية الله في زعمهم تهدر أثر السلاح الروسي في المحركة .

تجمعوا وحاصروا مدينة الرسول ليقضوا عليه وعلى رسالته ويصف الشدائد والمخاطر التي تعرض لها هو وصحابته ويذكر قلة تزلزلت عقيدتهم وتفتتت عزائمهم ، وكثرة قد زادتهم هذه الشدائد والمخاطر التصاقا بربهم ، وإيماناً برسولهم ، ونباتاً أمام أعدائهم ، في سباق تسجيل هذه الأحداث يقرر الله سبحانه هذه الحقيقة التي ظهرت أمام الجميع : ﴿ لقدْ كان لكُم في رسُول الله أسوةً حسَنةً بَلَنْ كان يرْجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ﴾ .

وماكان الله سبحانه ليقرر هذه الحقيقة ويدعوهم وهم المشاهدون لمواقف الرسول الحربية ويدعو كل المؤمنين من بعدهم إليها دعوة مطلقة بدون قيد ولا استثناء إلا والرسول الكريم قد بلغ الذروة في التخطيط والإعداد للحرب والقمة في الشجاعة والبأس حين تدور رحى المعركة ، فقد كان ﷺ مع شدة إيمانه ووثوقه بربه وبالحق الذي يدافع عنه لايترك أمرا يقدر عليه من أمور الحرب والتجهز لها إلى المصادقة أو إلى ماقد يسمى عند بعض الناس خطأ بالإتكال على الله وهو إهمال وتواكل بل كان يخطط للحرب، ويأخذ برأى الفنيين فيها ، ويعد كل ما يستطيع من أسلحة لها ، ويستعمل أساليب التعمية والحرب النفسية على الأعداء كها يهتم بالإستطلاع وتقصى أخبار العدو ، ومعرفة عدد قواته وتجهيزاته ويعني بتنظيم مواقف الجيش وتوزيعه حين المعركة . ثم يخوض المعركة بجيشه وهو في مقدمته معتمدا ومتوكلا على الله موصول القلب به ، مستمدا منه العون والنصر ﴿ فَإِذَا عَزَّمْتُ فَتُوكُّلْ عَلَى الله ﴾ وكان كلما سارت المعركة على ما خططه الرسول، والتزم المحاربون معه بهذا التخطيط، وبما يدعوهم إليه إيماتهم من بيع أرواحهم لله ، وجدوا العون والنصر من الله ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنًا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . فإذا قصروا في التزام ما خططه أو ما دعا إليه ، وجدوا نتيجة ذلك انتصار علوهم عليهم كها حدث لهم في معركة أحد حين خالف الرماة أمر الرسول وتركوا أماكنهم بعد مارأوا تباشير النصر ، وفي معركة حنين حين أصابهم الغرور والاعتداد بكثرتهم فتراخت عزائمهم: ﴿ وَيُوْمِ خُنَيْنَ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثُرْتُكُمْ فَلَمْ تُمْن عَنْكُمْ شيئا وضاقتْ عَلَيْكُمُ الأرض بما رحبَتْ ثُمَّ وَلِيَّتُمْ مُنْدِرِينَ ﴾ ، وانفضوا من حول الرسول ولكنه ثبت وحوله نفر من أصحابه فخجل الفارون ورجعوا إلى صوابهم وارتدت إليهم عزائمهم فانتزعوا النصر من عدوهم .

﴿ نُمُّ النَّزِلِ اللهِ سَكيتَتَهُ على رَسُولِهِ وَهَلى الْمُؤْمِنِينِ وَالْزَلِ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّ بِ الذِينِ كَفَرُوا ﴾ ( ٢٥ \_ ٢٦ من سورة التوبة ) .

وقد كان الرسول أشجع الناس وأسرعهم لملاقاة العدو . وما من شجاع |V| كانت له هنة |V| رسول الله |V| يقول ابن عمر رضى الله عنه |V| أأجد من رسول الله |V| . ويقول على رضى الله عنه |V| والمستد البأس |V| أنجد من رسول الله |V| . ويقول على رضى الله عنه |V| أحد أقرب إلى العدو منه . ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي وهو أقربنا إلى العدو |V| ، وقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق أناس نحو الخطر الذي ظنوه فتلقاهم الرسول عائدا وهو على فرسه والسيف في عنقه قد تعرف الحبر وقال لهم : « لن تراعوا |V| فليس هناك خطر . .

هذه نبذة من حياة الرسول الحربية يعرفها المسلمون ويعرفون معها ، يقين أنه ﷺ مع قوة إيمانه وقربه من ربه لم يهمل الأخذ بالأساليب التي تكفل له النصر ، ولم يحجم عن خوض المعارك اتكالاً على مجرد إيمانه ومنزلته عند الله ، حتى صار ذلك أمراً بديهاً لدى المسلمين لا يحتاج إلى توضيح وإن كان يحسن التذكير به ﴿ فَإِنَّ الدَّكْرِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِيْنَ ﴾ .

وإذا كان بعض الناس لا يدركون المعاني الكامنة وراء الإصطلاحات الدينية ويسيئون الظن بفهم الكثيرين لبدهيات دينهم. وبالدعاة الذين يدعون الناس إلى مزيد من الإيمان. ومزيد من الإلتزام بواجباته ومقتضياته. ومزيد من طاعة الله واتقاء معصيته فإنهم مع الأسف لم يدركوا مايدركه الدعاة حتى ولا البسطاء، فليس هناك حتى ولا أمى مسلم يظن أن يجرد الإيمان يبغى عن العمل ويكفى للنصر بدون جيش شجاع ولا عتاد حربى، أو يكفى بجرد الايمان ليحصد الفلاح دون أن يجرث ويزرع ويخدم زرعه، وأمام المسلمين جميعا أمر القرآن الصريح: ﴿ وقُل اعْمَلُوا ﴾ وقوله: ﴿ وأعدوا لهم ما استَعَلمْتُمْ مِنْ قُوةً

ومِن رِياطِ الحَيْل تُرهِبُون بِهِ عَدو الله وَعَدُوكُمْ وآخرين مِن دُومِمُ لا تعلمُوبُهُم ﴾ ( ٦ الأنفال ) وهو أمر بالإعداد للحرب أقصى مايكون كالأمر بالصلاة حتى تكون قوة المسلمين رادعة لكل قوة فى العالم حتى لا تحدث أحدا نفسه بالتحرش بهم . أما أن يعتقد المسلم أن الله يحرسه ويرعاه ، ويسدد رميته وخطاه حين يأخذ أهبته ، ويحكم خطته ويوفر للميدان أسلحته ، ويبذل كل ما فى وسعه ، فهذا ليس بخرافة بل هو الذى يجب أن يؤمن به انطلاقا من إيمانه بربه ويصدق وعده : ﴿ إِنَّ الله يُدافعُ عن الذين آمنُوا ﴾ والمؤمنون هم حزب الله وأتباعه الذى يحميهم ويدافع عنهم ويسخر الأسباب لنصرهم : ﴿ وما يَعْلَمُ جُنُود رَرَّبِك إلا هُو ﴾ .

وقد هيأ الله للمؤمنين في بدر وهم في حالة خوف وعلى قرب من خوض المعركة ـ شيئا من أمن نفوسهم يتمتعون فيه بنعاس استردوا به قوتهم بعد تعب وإرهاق ، وأنزل على مكانهم في ميدان المعركة شيئا من المطر ثبت به الرمال وأرهاق م فرسة للتطهير واستعادة النشاط وحرم من ذلك اعداءه فأحسوا فضل الله عليهم وقويت روحهم المعنوية وهذه أمور طبيعية سخرها الله لتقوية الروح المعنوية للمؤمنين . بجانب عوامل أخرى .

﴿ إِذْ يُغَشَّيكُمُ النَّعاسِ أَمَنة مَنْهُ وينزل هليْكُمْ من السهاء ماماليطهُّركُمْهه ويذْهب عَنْكُمْ رَجز الشَّيطان وَلِيرْبِط على قُلوبِكُم ويثبَّتَ به الأقدام ﴾ (الآية ١١ من سورة الانفال).

وفي معركة الأحزاب سخر الله الرياح العاصفة التي أثارت على معسكر الأعداء الغبار والحصى واقتلعت خيامهم فأثارت الرعب والقلق في صفوفهم ﴿ وإذ يوحى ربك إلى الملاتكة أن معكم فنبتوا اللين آمنوا سألقى في قلوب اللين كفورا الرَّعب ﴾ بالإضافة إلى ما أثمرته خديعة رجل أسلم سرأ وسخره الله خدمة المسلمين بالإيقاع بين المشركين وحلفائهم اليهود: ﴿ يا أيّا اللين آمنُوا اذْكُرُوا نِعْمة الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءُوكُمْ جُنُودُ فأرسَلْنا عَلَيْهمْ ربحا وجُنُودا لمَّ تَرْوها . . ﴾ ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ أَسْفل مَنْكُم وإذْ زاغت الأبصارُ وَبَاعْتُ الله وَرَا الله المناجر ﴾ ( ٩ - ١٠ صورة الأحزاب ) .

وهذه عوامل لم تكن منظورة ولا محسوبة بل خارجة عن قدرة الرسول سخرها الله لهم رعاية ودفاعا عنهم لأنهم كانوا كها وصفهم العليم بهم : ﴿ وَلَمّا رأى أَلْمُونُونُ الأَحْزَابِ قالوا هذا ماوعدنا الله ورَسُولُه ورصدق الله ورسُولُه ورسُولُه من إلا إيمانا وتسليما من ألمُؤمنين رجال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه فجنهُم من يتنظِر وما يدلوا تبديلا ليُجْزى الله الصادقين في المائم وفي بدلهم وتضحياتهم كها عاهدوا الله .

وحينها اجتمع صحابة الرسول حوله في الحديبية ويايعوه على الموت في سبيل الله قال الله عنهم : ﴿ لَقَدْ رضى الله عن المُؤْمِنِن إِذْ يَبَايعُونَكَ تَحْت الشَّجرة فعلم مافي قلوبهم فأتزل السكنية عليهم وأثابَهُمْ فتحاً قريبا ﴾ الآية ١٨ الفتح . وقد وعد الله المؤمنين هذا الوعد : ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لا يضُرَّكُمْ كَيْدُهُم شَيْنًا ﴾ وأمر المؤمنين :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وصابِرُوا ورابطوا واتقوا الله لَمَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ وأمرهم:

﴿ إِذَا لَقَيْتُمْ قَتْ فَاتْبَتُوا وَأَدْرُوا الله كثيرا لَمَلَكُم تُفْلِحُون وأَطَيْعُوا الله ورسُولُهُ لِا تَازَعُوا فَتَشْلُوا وَتَذَهِب رَجُكُمُ واصْبِرُوا إِنَّ الله مع الصابرين ﴾ وهذه كلها أوامر حربية من أجل الفلاح والنصر على الأعداء ، وليست التقوى الذي يوصى الله بها المحادين إلا الإلتزام بالواجب . وصيانة النفس ووقايتها من فعل السلام ذلك ونفذ هذه التقصير ، ولو كان في التدريب على السلاح ، فإذ فعل المسلم ذلك ونفذ هذه التعليمات الحربية ضمن النصر فإن قصر لم يكن متقيا ولا صائنا نفسه من عقوبة الإهمال ولو كان مؤمنا . ولم ينتصر المسركون أصحابه قصروا وعصوا تعليماته لهم ، ولم ينتصر المهود علينا في الماضى لأنهم أتقى منا ولكن الإنهائية قد اهتز ، بل لأن بعض أسحابه قصروا وعصوا تعليماته لهم ، ولم ينتصر اليهود علينا في الماضى لأنهم عمر رضى الله عنه انظلاقا من فهمه الألمى للإسلام - إلى سعد بن أبى وقاص عمر رضى الله عنه انظلاقا من فهمه الألمى للإسلام - إلى سعد بن أبى وقاص قائد جنده يوصيه وجنده بتقوى الله ويحذوهم من معصيته انكالا على أنهم مؤمنون وعدوهم كافر ولن يسلطه الله عليهم فلربما سلط الله على قوم من هوشر

منهم آخذا لهم بمعاصيهم وذلك ليسرعوا بالعودة إلى الله والتخلص بما قصروا فيه .

وهذا هو الذي حدث بالنسبة لنا حيث وعينا الدرس القاسي الذي أخذناه في الله المنصى فتلاشينا الهيوب وأعددنا للمعركة وخضناها بأسلحتها متوكلين على الله فاحسنا جميعا رعمية وعونه لنا في كل ما انجزناه ، وقوادنا وجنودنا أول من أحس ذلك وتحدث به حتى ليقول الفريق الشاذلى : وإنها أولا وأخيرا رعاية الله لنا التي مكتنا من تحقيق المفاجأة بالصورة التي تحت بها «فهل المنزعجون من نغمة رعاية الله لنا أشد إشفاقا على الجيش وفوزه وقوة روحه من قادته والمسئولين عنه .

و مزيدا يارب من عونك ورعايتك حتى تتم علبنا نعمتك ، ،

وفى اليوم الثانى لما نشره الأهرام أذاحت لى إذاعة القاهرة فى مساء الثلاثاء 1947/17/2 هذا الحديث :

بعض الناس اساء فهم ماتحدث به إخواننا وأبناؤنا من رجال الجيش الباسل عا أحسوه من رحاية الله ومساعدته وتوفيقه لهم ، وهو في أشد المواقف حرجا وشدة ، أو أفزعته هذه الموجة من الأيمان التي عمت الجيش والشعب ، وأخذ يتحدث أو يكتب من خلال تفكيره المادى مستنكراً فذه الروح لأنها في رأيه روح لا عقلاينة ومن شأنها كها يدعى أن تهدر قيمة الإعداد العلمي والمادى والمجهود الذي بذله جيشنا في هذه الحرب . ولا أظن أن الذين يرددون هذه النغمة ، أكثر فها بمتطلبات الحرب ، ولا أشد حرصا على إظهار المجهود الذي بذل ، ولا على تحقيق النصر من قادتنا وأقربهم حديثا الفريق سعد الدين الشاذلي ، رئيس أركان الحرب ، الذي سجل في حديث صحفي له ، ما أحسه من رعاية الله ومساندته ، فيا أحرزه الجيش من نصر فقال : و إنها أولا وأخيرا رعاية الله لن مكتنا من تحقيق الماحرة التي مكتنا من تحقيق الماحرة اللهمورة التي مكتنا من تحقيق الماحرة التي مكتنا من تحقيق الماحرة المحدودة التي تحت بها » .

وهذه هى روح الجندى المؤمن بالله ، الذى لايستغنى عن رعاية الله وتوفيقه ، مهما بذل من جهد وتخطيط . .

بل إن هذه الروح المؤمنة تعرف يقينا من القرآبن ِ لِلكريم ، أن رعاية الله

لا تكون للقاعدين الكسالى ، بل تكون للذين يبذلون الجهد والعرق والدم ، ويعملون كل ما يستطيعون لتحقيق الهدف ، ثم يستمدون مع ذلك العون والتوفيق للنجاح فى خططهم وهدفهم ، فيستجيب لهم ويتوج جهودهم بالنجاح .

وهذا هو منطق القرآن : العمل أولا ، وتُأتى حراسة الله \_

يقول الله للمؤمنين ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لا يضَرُّكُم كَيْدُهُمْ شيئاً ﴾ والصبر معروف ، ونعبر عنه بالثبات والصمود .

التم التموى فقد يظنها بعض الناس أمرا يقتصر على الصلاة والصوم والمظهر، وهذا خطأ ، لانها معناها : أن تتقى في حياتك العادية أو في ميدان الحرب كل مواطن الذل والتقصير فيها يجب عليك أن تعمله ، سواء كنت في المسجد أو البيت أو المصنع أو عيدان الحرب . .

معناها صيانة نفسك ووقايتها من التقصير في الواجب المذي عليك.

وكأن الله يقول للمؤمنين ، إذا ثبتم فى مواضع الثبات ، وأديتم الواجب عليكم ، كان الله معكم بعونه ورعايته ، وحراسته لكم من كيد أعدائكم ، والله مع المؤمنين ، ومع الصابرين ، ومع المتقين .

وقد أعلن رعايته ودفاعه عن المؤمنين : ﴿ إِن الله يُدافِعُ عن اللَّذِينَ آمنُوا ﴾ وقد دافع عنهم وحقق لهم النصر ، حين كانوا على المستوى الإيماني والعملي الذي يستحقون به الرعاية والنصر .

وتخلى عنهم حين قصروا وأهملوا فى علمهم . والتزام التخطيط الذى وضع لهم .

وهذه قضايا بدهية عند المؤمنين ، لا أدرى كيف يتهجم عليها فى هذا الظرف بعض الناس ، ويثيرون مناوشات جانبية ، لا أعتقد أنها للمصلحة العامة يدعون . ولكنها لحاجة فى نفوسهم نعرفها .

وقد أثار قضية أخرى ، وهي إذا كان انتصارانا متوقفا على التقوى ، فكيف

انتصر علينا اليهود سنة ١٩٦٧ م ؟ وهل هم أتقى منا ؟ نقول لهم انتصروا حينداك لتقصيرنا ، فتخل الله عنا من أجل هذا التقصير .

وقد كتب عمر رضى الله عنه الأحد قواد جيشه و سعد بن أبي وقاص ، يجدره من معصية الله ، وتقصيره أو تقصير الجيش فى واجباته ، اتكالا على أنهم مؤمنون وعدوهم كافر فإن الله قد يسلط على العاصى من هو شر منه ، تأديبا له .

ونحن حين أخذنا أهبتنا المادية والروحية فى الحرب ساندتنا رعاية الله ، ومن الذى يستغنى عن رعاية الله وتوفيقه ومساندته ، حتى الجاحد فى وقت الشدة يستنجد بالله .

وسيتم الله علينا نعمته بالنصر المبين ، مادمنا معه ، نؤدى الواجب ، ونبذل الجهد ، ونتكل صليه وحده .

﴿ فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوكُّلْ عَلَى اللهِ إِنْ اللهِ يُحبُّ الْمُتُوكِلِينَ ﴾ .

## قهر ست

| ٧           | مقلعة                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 4           | العرب قبل دعوة الرسول 攤                                        |
| 14          | القرآن والعرب                                                  |
| 11          | القرآن والعلم                                                  |
| <b>4</b> V- | من أعز الناس                                                   |
| . 41        | ليس الاسلام مسؤولا                                             |
| 44          | القرآن والطابور الخامس                                         |
| **          | القرآن هل يصلح لكل زمان ومكان                                  |
| ٤٣          | الاسلام والطبيعة البشرية يستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| 4.5         | واين مكان الزهد                                                |
| ٥٣          | الاسلام والحياة                                                |
| ٥٧          | الاسلام والعمل                                                 |
| 47          | الاسلام والتقليد                                               |
| ٧٣          | الاصلام وتحرير العقل                                           |
| VV          | الاسلام والادخار                                               |
| ٨٣          | الاسلام ، هل بالقوة انتشر ؟                                    |
| AY          | الاصلام والمرأة                                                |
| 40          | وليست الرأة هي الضحية نفسها                                    |
| 1.1         | صلة الرحم                                                      |
| 1.4         | بناء الأسرة السيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي           |
| 110         | واجبنا نحو الأولاد                                             |
| 114         | العدل بين الاولاد                                              |
| 1 7 7       | بروا آباءكم                                                    |
|             | عزة الملم                                                      |
|             | المحرق فض للماقع الم                                           |

| . 1 £ 1 | لا ترفضوا سنن الله                    |
|---------|---------------------------------------|
| 1 & 7"  | لاتمت علينا ديننا                     |
|         | دعوة الاسلام للتضحية في سبيل الحق     |
| 161     | نماذج من التضحيات                     |
|         | الاسلام وحسن الخلق                    |
|         | خبر الجيران                           |
| 171     | أدب الطريق                            |
|         | اختيار الاصدقاء                       |
|         | وضع الرجل المناسب في المكان المناسب . |
| 177     | مفهوم الامانة                         |
|         | سيادة القانون                         |
| . 187   | المساواة                              |
| 181     | حقوق الاسلام بين الاسلام والغرب       |
|         | قضية داخلبة                           |
|         | جراح الاستعمار                        |
| 7 • 1   | الحرية كها يراها الاسلام              |
|         | الحرية والشوري                        |
|         | فهم خطأ الحرية                        |
|         | الصوم والحرية                         |
|         | بين الحاكم والمحكوم                   |
|         | بطانة الحاكم                          |
| •       | الرفق بالأمة                          |
|         | استيراد وتصدير                        |
| YYY     | على مفترق الطرق                       |
| YYY     | هل نحن بحاجة                          |
|         | لماذا ؟ رفى الاسلام الدواء            |
| 787     | كفالة شعبية                           |
|         |                                       |

| 161   | غالة في ظل الدولة                     |
|-------|---------------------------------------|
| Y 0 V | لبيعة لا طبقية مرذولة                 |
|       | صلح الاسن للحكم                       |
|       | لكون والتشريع                         |
| 77    | لشعور المرسلة والغزو الفكرى           |
| ۲۸۱   | لى الشاردينلى                         |
| ٥٨١   | ستم وحدكم يا شباب                     |
|       | لمسؤولين عن الشباب                    |
|       | بد الله مع الجماعة                    |
| 190   | الوحدة سر الحياة                      |
| ۲٠١   | الوحدة الاسلامية والوحدة العربية      |
| ٠,٩   | العابثون بوحدتنا                      |
| '17   | عدونا يعيش على تفرقنا                 |
| 10    | التبشير خطة موضوعة                    |
| 41    | اين وعد الله                          |
| 44    | الايمان والمسبر                       |
| ٣٣    | الغيبيات بين المؤمنين والمتمردين      |
| 44    | الإيمان بالبعث من أجل الحياة          |
| 10    | كيف نژدي واچينا                       |
| 01    | ذكري نزول القرآن                      |
| 00    | ذكري معرفة المصير في بلنز             |
| 77    | ذكري الإسراء والمعراج                 |
| 79    | ذكري النَّم المِين في عرفات           |
| Vo.   | مؤمنون وانتهازيون                     |
| YV.   | العائم من رمضان                       |
| ٧٩.   | أمسكوا ألستكم                         |
| ۸۳.   | كلنا مقاتلون                          |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

## £ . Y

| ۳۸۷ | <br>i                                       | ناتوا ثم لعنهم  |
|-----|---------------------------------------------|-----------------|
| 714 | <br>*************************************** | ن ذاق عرف       |
| 741 | <br>ف ميزان الإسلام                         | لنصر والهزيمة ، |

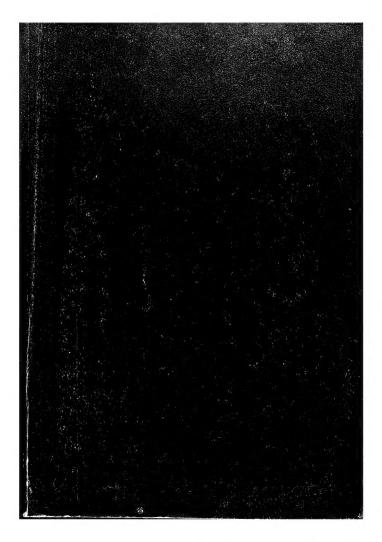